

# www.helmelarab.net

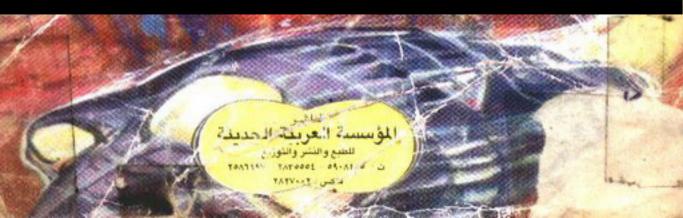

فى مكان ما من أرض (مصر) ، وفى حقبة ما من حقب المستقبل ، توجد القيادة العليا للمخابرات العلمية المصرية ، يدور العمل فيها فى هدوء تام ، وسرية مطلقة ؛ من أجل حماية التقدم العلمى فى (مصر) ، ومن أجل الحفاظ على الأسرار العلمية ، التى هى المقياس الحقيقى لتقدم الأمم .. ومن أجل هذه الأهداف ، يعمل رجل المخابرات العلمية (نور الدين محمود) ، على رأس فريق نادر ، تم اختياره فى عناية تامة ودقة بالغة ..

فريق من طراز خاص ، يواجه مخاطر حقبة جديدة ، ويتحدّى الغموض العلمى ، والألغاز المستقبلية ..

إنها نظرة أمل لجيل قادم ، ولمحة من عالم الغد ، وصفحة جديدة من الملف الخالد ..

د. تبين فاروق

ملف المستقبل.

### ١ - الممسر ..

ران صمت طویل عمیق ، علی حجرة القائد الأعلی ، أسفل المبنی الرسمی للمخابرات العلمیة المصریة ، وراحت عشرات الملفات ، لمعظم العاملین فی الجهات السیادیة تتوالی علی شاشه ضخمة ، فی مواجهة مكتب القائد ، الذی تطلع إلی الشاشة فی اهتمام بالغ ، شارکه إیاه الدکتور ( ناظم ) ، رئیس مرکز الأبحاث العلمیة ، قبل أن یغمغم الأول ، فی توتر ملحوظ :

- الأمر عسير للغاية .

وافقه الدكتور (ناظم) بإيماءة من رأسه ، قائلاً : - هذا طبيعى يا سيادة القائد الأعلى ، فالمفترض أن ذلك الجاسوس الزمنى قد أعد ملفاته الزائفة بدقة مدهشة ، يستحيل كشفها بالوسائل التقليدية .

التفت إليه القائد الأعلى ، وهو يقول في عصبية : ـ ماذا نفعل إذن ؟! هل نخضع مئات الملفّات للفحص الكامل ؟! أتدرى كم يمكن أن يستغرق هذا ؟! الخبراء أكدوا أننا سنحتاج إلى ستة أسابيع على الأقل . وعير الزمن ..

ثم هبطت بثلاثتهم في عصر آخر ، ومكان آخر .. في ( فرنسا ) ، إبان الحرب العالمية الثانية .. وكان هذا آخر زمن ، في التاريخ كله ، وآخر مكان ، في الكون بأكمله ، يتمنى ( نور ) الهبوط فيه ..

هذا لأنه ، عبر كل عصور التاريخ ، لا يستقر أشرس أعدانه ، إلا في ذلك الزمن بالتحديد .. زمن الدم ..

وبهبوطهم بالقرب من (باريس) ، الواقعة تحت الاحتلال النازى ، اشتعلت الأمور ولم تهدأ ..

وانفتحت كل أبواب الجحيم ..

ومن أوسع أبوابه ، خرج الشيطان ..

شيطان يحمل اسم الجنرال (فريد ريش هولدشتاين)، أو الدكتور (خالد رضوان)، العالم المستقبلى، الذي طاردوه فيما مضى عبر الزمن، ونجموا في إفقاده الذاكرة بأعجوبة (\*)...

ولقد استعاد الشيطان ذاكرته هذه المرة ..

تنهد الدكتور (ناظم ) في أسى ، قائلا :

- أعلم هذا أيها القائد الأعلى .. أعلم هذا .

نطقها ، وذهنه ينطلق ، مسترجعًا بداية الأحداث ، التى أدَّت إلى هذا الموقف المعقد ..

وكاتت البداية تحمل اسمًا واحدًا ..

( طارق ) ..

ذلك العضو الجديد ، الذي انضم إلى فريق ( نـور ) كذبير في الأشعة (\*) ، بدلاً من ( محمود ) ، الذي ضاع في مجرى الزمن (\*\*) ..

(طارق) ، الذي لم تلبث الأحداث أن أثبتت أنه لا ينتمى إلى عصرهم ، وإنما هو فارس يجوب كل حقبات الزمن ، منذ فترة لا يعلمها إلا الله (سبحانه وتعالى) ..

ولم يكد هذا الكشف يستقر فى وجدان الجميع ، حتى دفعت الأحداث (نور) و(أكرم) إلى قلب مقاتلة الزمن ، التى انطلقت بهما مع (طارق) ، عبر الفضاء ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصص : ( عبر العصور ) ، ( أسرى الزمن ) ، ( شيطان الأجيال ) ، المغامرات أرقام ( ٥١ ) ، (٥٥ ) . (٥٠ ) .

<sup>( \* )</sup> راجع قصة ( العدو الخارق ) .. المغامرة رقم ١١٥

<sup>(\*\*)</sup> راجع قصة ( الزمن = صفر ) .. المغامرة رقع ١٠٠٠

وبدأ صراعًا أكثر عنفًا ..

والطلق نحو هدف رهيب مخيف ..

نحو محاولة تغيير التاريخ ..

وسقط (أكرم) في قبضة الشيطان ، الذي أعد فخًا للإيقاع بـ (نور) و (طارق) ..

وفى الوقت ذاته ، انطلق الجنود الألمان ، فى قلب أنفاق المترو ، للإيقاع برجال المقاومة الفرنسية ، الذين يعاونون ( نور ) على استعادة ( أكرم ) ..

وفى الوقت الذى انتشر فيه النازيون داخل الأنفاق، كان (طارق)، المتنكر فى هيئة ضابط جستابو الماتى، يواجه الشيطان (هولدشتاين)، داخل المستشفى الصغير، الذى تم احتجاز (أكرم) فيه.. وكان هذا يعنى أن التاريخ قد اتخذ هسارًا جديدًا،

إلى الأسوأ(\*) ..

وأنه قد بدأ مرحلة التغيير بالفعل ..

\* \* \*

التقط (آلان) نفسًا عميقا ، وهو يقترب من المبنى التابع للمخابرات النازية ، في قلب (باريس) ، وخلع والذي يطلقون عليه اسم (بيت الثعالب) ، وخلع قبعته الصغيرة ، وأمسكها بأصابع كفيه أمامه ، متخذا هيئة الشخص البسيط الخائف ، وتعمّد أن يتنحنع مرتين ، وهو يتجه نحو جندي الحراسة ، الذي رفع مدفعه في وجهه في شراسة ، هاتفًا :

- قف يا رجل ، وإلا .. ·

توقّف (آلان) على الفور، وتظاهر بالارتجاف، وهو يقول:

- إننى .. إننى لم أفعل شيئًا ..

صاح به الجندى في غلظة ، وهو يلو علم في وجهه :

- ألا تعلم أن الاقتراب من هنا محظور ؟! أجابه ( آلان ) في سرعة :

- بالتأكيد يا سيدى .. بالتأكيد ، ولكن .. ولكننى .. احم .. أعنى أن ..

صاح الجندى في ضجر شرس:

ـ ماذا لديك يا هذا ؟!

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل ، راجع الجزأيسن ، الأول والتاتي ، (فارس الزمن ) ، و(ألف عصر ) رقمي (١١٧) ، (١١٨) .

- لوح ( آلان ) بسبّابته ، هاتفا :

- معلومات .. لدى معلومات للهر جنرال (هولدشتاين ) .

اعتدل الجندى بحركة حادة ، فور سماعه اسم ( هولدشتاین ) ، وخیل لـ ( آلان ) أنه سیؤدی التحیة العسكریة فی حزم ، إلا أن الجندی اندفع یسال فی حدة :

- أية معلومات تلك يا رجل ؟!

أجابه (آلان) في سرعة ، وبلهجة تحمل راتحة الإصرار والعناد :

- للجنرال ( هولدشتاين ) وحده .

انعقد حاجبا الجندى فى شراسة ، وضم شفتيه على نحو نحو مخيف ، وهو يميل نحو (آلان) ، على نحو يوحى بأنه سيقبض على عنقه ، إلا أنه لم يلبث أن توقف بغتة ، وأطلت من عينيه نظرة توحى بالتفكير العميق لبضع لحظات ، قبل أن يعتدل فى وقفته ، ويقول فى خشونة :

- عد في الصباح الباكر إذن .

كان جوابًا مدهشًا ، اتسعت له عينا (آلان) عن آخرهما ، في دهشة حقيقية ، قبل أن يقول :

- فى الصباح الباكر ؟! قلت لك : إن لدى معلومات مهمة ، لا بد أن يسمعها الجنرال ( هولد شتاين ) بنفسه .

وللحظة ، أطلّت نظرة حائرة من عينى الجندى ، قبل أن يقول في شراسة :

- قلت : عد في الصباح الباكر يا رجل .. ألا تفهم الفرنسية ؟!

لم يستطع (آلان) فهم أو استيعاب هذا الأمر قط .. لقد أخبر الرجل أنه يحمل معلومات مهمة ، لا بد أن يطلع عليها الجنرال (هولدشتاين) شخصياً ، ولكنه يرفض حتى مجرد الاتصال بالجنرال ، وإبلاغه بالأمر !!

وفى الوقت نفسه ، تبدو سيارة الجنرال واقفة فى وضوح ، أمام المبنى ، و ...

وفجأة ، قفزت فكرة مخيفة إلى رأس (آلان) ..

فكرة ، جعلت قلبه ينتفض بين ضلوعه في عنف ، وتقفز التفاضته هذه إلى شفتيه ، وهو يقول للحارس :

- حسن يا سيدى .. سأعود في الصباح الباكر . قالها ، ودار على عقبيه ، وابتعد عن بيت الثعالب بخطوات سريعة ، وقلبه يدق مع عقله دقات قوية عنيفة ..

الجنرال ( هولدشتاين ) ليس هنا ..

هذا هو التفسير المنطقى الوحيد لما حدث ..

من رآه (جولفیه) یغادر المستشفی ، لم یکن الجنرال (هولدشتاین) ..

لقد كانت خدعة شيطانية منذ البداية ..

خدعة ابتدعها عقل شيطاني رهيب ..

الجنرال استدعى رئيس الشرطة العسكرية (فون دارك)، ثم جعله يغادر المستشفى مع أحد الجنود، الذي ارتدى زى الجنرال، وعندما أدى له (فون دارك) التحية أمام الجميع، ثم ذهب الجندى ليستقل سيارة (هولدشتاين)، تصور (جولفيه) أن هذا الأخير قد غادر المستشفى، وعاد إلى مقرة.

وهذا يفسر سبب وجود السيارة أمام المبنى ، بدلاً من دخولها إلى ساحة الانتظار داخله ..

إنها محاولة أخرى لإيهام الجميع بأن الجنرال (هولدشتاين) داخل وكر التعالب ..

يا إلهى ! هذا يعنى إذن أن الجنرال في مكان خر ...

في المستشفى ..

أسرع (آلان) الخطى ، حتى بلغ سيارة صغيرة ، تنتظره عند الناصية المقابلة ، وقفز داخلها ، هاتفًا بسائقها :

- أسرع يا رجل .. أسرع بالله عليك .. هناك فخ ينتظر (نور) و (طارق) .. أسرع لنحذرهما ، قبل فوات الأوان .

انطلق السائق على الفور ، وهو يعمعم :

- ياإلهي ! يا إلهي !!

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة وخمس وعشرين دقيقة ، عندما اندفع السائق بالسيارة الصغيرة ، عبر شوارع ( باريس ) ، في اتجاه ذلك المستشفى ، و ...

« يا إلهى ! ماذا دهاك يا رجل ؟! »

صرخ (آلان) بالعبارة ، وجسده يندفع إلى الأمام في عنف ، عندما ضغط السائق فرامل السيارة فجأة ، فأجاب هذا الأخير في توتر : أن التاريخ قد بدأ مرحلة التغيير .. وبعنف ..

### \* \* \*

« أنت على حق يا (رمزى ) .. » .

نطقت (سلوی) بالعبارة ، فی توتر بالغ ، وهی تراجع نتائج الكمبيوتر ، فالتفت إليها (رمزی) و (نشوی) فی اهتمام ، فی حين قفز الدكتور (ناظم) من مقعده ، هاتفًا :

- ما الذي توصَّلت إليه ؟!

أشارت (سلوى) إلى شاشة الكمبيوتر، التى بدت عليها تلك الخريطة الكبيرة البيضاء، التى انتشرت فيها عدة دوائر سوداء، مع خطوط حمراء تربط تلك الدوائر بعضها بالبعض، وأرقام ورموز إلى جوار كل ثقب، وكأنها تعبر عن صفته، وقالت في انفعال:

- إنها بالفعل خريطة للثقوب الزمنية .

سألها الدكتور (ناظم) لاهتًا:

\_ هل تأكدت من هذا ؟!

أجابته في ثقة:

- إلى حد كبير .

- هناك اضطراب ما .. الناس تعدو فى كل مكان .. أخشى أن يكون صديقاك قد وقعا فى الفخ بالفعل . ألقى (آلان) نظرة سريعة على ساعته ، وقال : - لا .. إنهما لم يبلغا المستشفى بعد .

دفع السائق باب السيارة ، قائلاً :

- سأستوضح الأمر إذن .

هتف به (آلان):

- أسرع بالله عليك .

رآه من نافذة السيارة يستوقف أحد المارة ، ويتحدّث إليه لحظة ، امتلأت ملامحه بعدها بالذعر والهلع ، وهو يعدو عائدًا إلى السيارة ، وصاح :

- إنهم الألمان .. لقد اقتحموا أنفاق المترو ، بحثًا عن رجال المقاومة .

أصاب القول (آلان) كالصاعقة ، فانتفض جسده في عنف ، وصاح :

- الأتفاق .. رحماك يا رب العالمين .

قالها ، ووثب من السيارة ، وانطلق يعدو عبر الشوارع المضطربة ، وقد نسى أمر (نور) و(طارق) ، ولم يعد يذكر سوى أمر واحد ، أشار إليه الأول في حديثه ..

ثم عادت تشير بسبابتها ، مستطردة :

- تلك الأرقام والرموز نوع من الشفرة ، التى تستخدم المعلومات الفلكية ، الخاصة بمواضع النجوم ، لتمييز الثقوب ، داخل الفراغ الزمنى ، وتقسيمها إلى مجموعات متناغمة ، تمامًا كما يحدث في علم دراسة النجوم .

راجعت (نشوى) الخريطة في سرعة ، قبل أن تهتف في إعجاب :

- رباه ! كيف لم أنتبه إلى هذا ؟!

غمغم الدكتور (ناظم ) مبهورًا :

- لأن أمك عبقرية يا بنيتى ! لقد توصلت في ساعات معدودة ، إلى ما لم يتوصل إليه علماؤنا كلهم .

أشارت ( سلوى ) بسبّابتها ، قائلة :

- لا تتسرّعوا بإبداء الإعجاب أيها السادة ، فما توصلت اليه مجرّد تحليل عام فحسب ، ولكننى لم أدرك بعد معنى الرموز والأرقام .

أجابها (رمزى):

- ولكنك أثبت على الأقل أن (طارق) كان يحمل خريطة لتقوب الزمن ، وهذا يعنى أنه كان يدرك طبيعة رحلته جيدًا .

عقدت (سلوی) حاجبیها بضع لحظات ، قبل أن تقول فی حزم :

\_ ليس بالضرورة .

بُهِتَ الدكتور (ناظم) لجوابها ، وهتف مستنكرًا : - ماذا تعنين يا (سلوى) ؟!

التفتت إليه ، قائلة :

- الشيء الوحيد ، الذي تأكدنا منه ، هو أن هذه خريطة للثقوب الزمنية ، داخل الفراغ ، الذي تحديث عنه (طارق) ، ولكننا لم نعلم بعد ما إذا كان قد حصل على هذه الخريطة ، قبل أن يبدأ رحلته ، أم أنه قد صنعها ، بعد أن ضل طريقه عبر ثقوب الزمن !! اتسعت عينا الدكتور (ناظم) ، وهو يحدق في وجهها ، ثم هتف ساخطا :

\_ أيُّ تعقيد هذا ؟!

أجابته (نشوى) هذه المرة:

- بل هو تحلیل منطقی تماماً یا دکتور (ناظم) ، فأنت تعلم مثلنا أن (طارق) عبقری ، وأن معدلات ذكائه تفوق بكثیر بعض كبار العلماء فی إدارتك ، وإذا ما تعرض شخص مثله لتجربة الضیاع فی مجری

الزمن ، فمن الطبيعى أن يسعى لدراسة موقف ، والبحث عن وسيلة للخروج من الدائرة المغلقة هذه ، وليس من المستبعد ، والحال هكذا ، أن يرسم خريطة للتقوب الزمنية ، وأن يقوم بدراستها ، وتطويرها ، كلما اتتقل من عصر إلى عصر ، وأن يربط بين خريطته ، ودراسته للنجوم ومساراتها ، بل وربما كان خريطته ، ودراسته للنجوم ومساراتها ، بل وربما كان

هذا تفسيرًا لشغفه الشديد بدراسة الفلك والنجوم ، كمحاولة للربط بينها وبين توزيع تلك التقوب الزمنية . اتعقد حاجبا الدكتور (ناظم) ، في حين هتف (رمزى)

في حماس :

- استنتاج منطقى للغاية .

التفت إليه الدكتور (ناظم) في بطء ، ورمقه بنظرة غاضبة ، قبل أن يقول :

- ماذا دهاكم أيها السادة ؟! تبدون وكأنكم تتعاطفون مع (طارق) هذا .

تبادلت (نشوی) و (سلوی) نظرة صامت ، كادت كل منهما تهتف من خلالها أنهما تتعاطفان معه بالتأكيد ، دون حتى أن تدركا سببًا لهذا ..

أما (رمزى)، فقد واجه نظرة الدكتور (ناظم) في ثبات، وهو يجيب:

- ولماذا لا نتعاطف معه ؟! لقد شاركنا إحدى مهماتنا بالفعل ، وكان خير عون وصديق طوال الوقت . هتف الدكتور (ناظم) مستنكرا:

\_ ولكنه جاسوس!

صاحت (سلوی):

\_ جاسوس ؟! أي قول هذا يا دكتور (ناظم) ؟! أجابها في حدة :

\_ القول المنطقى العاقل يا (سلوى) .. ألم يتسلّل الى مؤسسة الرياسة ، ويجمع بعض المعلومات الفلكية ، و ...

قاطعته في صرامة:

\_ وماذا يا دكتور (ناظم) ؟! هل حاول إيذاء أي مخلوق بتلك المعلومات ؟!

هتف غاضبًا:

- وهل كنا سننتظر حتى يفعل ؟! قال (رمزى):

- يفعل ماذا يا دكتور (ناظم) ؟! الشاب لا ينتمى الى عصرنا وزماننا بالتأكيد، ولديه تكنولوجيا تفوق ما لدينا بكتير، فلماذا يسعى للتجسيس علينا ؟! بِمَ يمكن أن يفيده هذا ؟!

ارتفع حاجبا الدكتور (ناظم) فى دهشة ، وكأنه ينتبه إلى هذه الحقيقة لأول مرة ، إلا أنه لم يلبث أن عقدهما فى صرامة ، وهو يقول :

- مازلت أصر على أنه لم يبلغنا بالحقيقة . أشار (رمزى) بيده ، قائلاً :

- ربما ، ولكن ..

قاطعته (نشوى) ، قائلة في انفعال :

- مهلاً .. يمكنكما استكمال المناقشة فيما بعد ، أما الآن ، فاستمعا إلى تلك النتيجة المدهشة ، التي توصلً اليها الكمبيوتر ، بالنسبة لفارس الزمن الثاني .

التفت إليها الجميع في لهفة ، وسلوى تهتف :

- هل توصَّلت إلى جديد ؟!

أجابت (نشوى ) في حماس :

- بالتأكيد .. لقد غذيت الكمبيوتر بكل المعلومات ، التى استخلصناها عن فارس الزمن الثاتى ، وجاءت النتيجة تؤكد أننا لن نعثر على ذلك الفارس ، وسط كل رجال العالم .

سألها الدكتور (ناظم) في دهشة:

- ولماذا ؟!

مالت نحوه ، مجيبة في حزم :

ـ لأن صفات وسمات فارس الزمن الثاني تنطبق ، أكثر ما تنطبق على ...

صمتت لحظة ، وكأنها تستثير مشاعرهم ، قبل أن تكمل :

- امرأة .

وارتد الجميع في عنف .. فقد كانت هذه مفاجأة .. مفاجأة حقيقية ..

#### \* \* \*

دوت الرصاصات الألمانية ، عبر شبكة أنفاق المترو الباريسية ، فانطلقت من حلق (برجيت ) شهقة قوية ، وهي تهتف :

- رباه ! لقد أطبقوا علينا .

هتف بها (جولفیه):

\_ ليس بعد .. لا يوجد أحد من رجالنا خارج هذه القاعة .. إنها رصاصات للإرهاب فحسب .

ثم عض شفتيه في غيظ ، مستطردًا :

\_ ولكنهم سيطبقون علينا بعد دقائق معدودة ..

إنهم يتحركون من ثلاثة اتجاهات مختلفة ، وهذا يعنى أنهم لم يتركوا لنا مهربًا .

انطلقت صيحات غاضبة من الرجال ، وهتف أحدهم:
- أقسم ، لو بقى فى صدرى نفس واحد ، بعد هذا الموقف ، ألا أطلقه ، حتى أقتل الغريبين ، جزاء خيانتهما لنا .

اعتصرت قبضة باردة قلب (برجيت ) ، وهي تهتف :

- لا تتسرع يا رجل .

صاح رجل آخر :

- يتسرع ؟! لم يعد هناك وقت للتروى يا (برجيت) .. الألمان هنا ، وسيطبقون علينا بعد لحظات .

عضت شفتيها في مرارة ، حتى كادت تدميهما ، وهي تجذب مدفعها الآلي ، وتجذب إبرته بكل قوتها ، ثم قالت في غضب صارم :

- لن يظفروا بنا بسهولة .

رفع الرجال جميعهم مدافعهم الآلية ، وهتف بعضهم :

- بالتأكيد .. سنتبت نهم أن دماءنا غالية .

ارتفع صوت مباغت ، يقول في صرامة : - لن يعنيهم هذا كثيرًا .

التفت الجميع إلى مصدر الصوت ، وهتفت (برجيت) في دهشة :

- ( آلان ) ؟! كيف وصلت إلى هنا ؟! -

كان يلهث في شدة ، وهو يشير إلى الجميع ، قائلاً:

- فيما بعد يا عزيزتى .. فيما بعد .. اتبعونى الآن ، وستعلمون كل شيء .

لذا لم يكن الموقف يسمح بالمناقشة أو التساؤل ، لذا فقد اندفع الجميع خلفه في صمت ، واتسعت عيونهم في دهشة ، عندما رأوه يدفع جزءًا من جدار القاعة ، فيدور حول نفسه ، كاشفًا ممرًا سريًا ، هتف (آلان) ، مشيرًا إليه :

- أعتقد أنه سيسعنا جميعًا .

اتعقد حاجبا (برجيت) ، وهي تسأله :

- كيف عرفت هذا النفق ؟!

دفعها داخل الممر ، قائلا في صرامة :

- فيما بعد يا ( برجيت ) .. فيما بعد .

الدفع رجال المقاومة الفرنسية داخل ذلك الممر السرى ، وفي نفس اللحظة ، التي بلغ فيها الألمان القاعة ، وأطلقوا نيرانهم في كل مكان منها ، كان (آلان) يحكم إغلاق ذلك الجزء من الجدار ، ويحبس أنفاسه مع رفاقه ، وسط ظلام دامس ، حتى همست (برجيت) في سخط:

- هل كنت تخفى عنى هذا الممر السرى طوال الوقت ؟!

صمت لحظة ، ثم تمتم :

- كنت أدخره لظروف كهذه ، وأردت إحاطته بالسرية البالغة .

هتفت في خفوت محنق:

- ألا تتق بي ؟!

أجابها في عصبية:

- أتعتقدين أن هذا وقت مناسب ، لمناقشة موضوع الثقة ؟!

كتمت غيظها ، وهى تهمهم بكلمات غير مفهومة ، فى حين رفع (آلان) صوته قليلاً ، وهو يقول للرجال :

- دعونا نتحرك في سرعة ، وسيقودنا هذا الممر الى أحد مداخل المترو القديمة المهجورة .. هيا .. إنه طريق آمن .. لقد أتيت منه على الفور .

انطلق الجميع يعبرون الممر ، وقلوبهم تخفق في عنف ..

وبالذات (برجيت) ..

فعلى الرغم من كل ما يحيط بها ، كانت تتساءل فى قلق بالغ : تُرى أى موقف يواجه (نور) و (طارق) فى هذه اللحظة ؟!

دار هذا التساؤل في أعماقها ، دون أن تدرى أن ( نور ) و ( طارق ) كانا يواجهان أصعب لحظاتهما في ذلك العصر ..

أصعبها على الإطلاق.

\* \* \*



# ٢ - ضربة انتصارية ..

تألقت عينا الجنرال (هولدشتاين) على نحو مخيف ، وهو يدلف بخطوات بطيئة إلى حجرة المستشفى ، متطلعًا إلى (طارق) بنظرة ظافرة ، في حين كشر (كارل) عن أنيابه ، بابتسامة ساخرة متشفية ، وانتزع مسدسه من غمده ، و ...

« هایل ( هتلر ) .. »

انطلق هناف (طارق) في حزم واثق ، وهو يعتدل في وقفة عسكرية صارمة ، ويفرد ذراعه أمامه بزاوية مرتفعة ، ضاربًا كعبيه بعضهما بالبعض ، قبل أن يكمل بلغة ألمانية سليمة ، ولهجة تحمل مزيجًا من الدهشة والانبهار :

- سيدي الجنرال ، كم يدهشنى أن ألتقى بك هنا ، بعد أن تلقيت أمرك المباشر بالحضور إلى المستشفى ، وإحضار السجين ؟!

كان لرد فعله المنهل ، الذي بدا تلقائيًا للغاية ،

أثر عجيب على الرجلين ، فقد اتعقد حاجبا الجنرال فى توتر ، فى حين اتسعت عينا (كارل) فى دهشة ، سرعان ما تحولت إلى غضب جارف ، وهو يهتف : \_ اسمع يا رجل ، لو أنك تتصور أن هذه الخدعة سوف ..

قاطعه (طارق) بلهجة ، تحمل كل معانى الدهشة والاستنكار:

- خدعة ؟! أية خدعة أيها الضابط ؟! إننى أحمل أمرًا بتوقيع الجنرال ( هولدشتاين ) شخصياً ، وها هوذا الجنرال أمامك ، ليؤكد ما أقول .

ثم دفع التصريح الزائف نحو (هولدشتاين) ، مستطردًا:

- أليس هذا توقيعك يا سيّدى الجنرال ؟!

تفجرت حيرة هائلة في وجه (كارل) ، في حين تلاقى حاجبا (هولدشتاين) ، وهو يتطلع في توتر حذر إلى (طارق) ، وينقل بصره في روية ، بينه وبين ذلك التوقيع ، المطابق تمامًا لتوقيعه ، فوق التصريح الزائف ...

كانت تلك المبادرة قد أربكته حقاً ، على الرغم من ثقته الزائدة في ذكائه وحسن تخطيطه ..

لقد بدا له (طارق) طبيعيًّا وتلقائيًا للغاية ، حتى ان خنجرًا من الشك قد انغرس في أعمىق أعماق مخه ، وأطلق بركانًا من الحيرة في كيانه كله ..

لقد كان يتوقع مجىء (نور)، أو أحد رفاقه، الذين تحديث عنهم التاريخ في عصره..

ولكنه لم ير هذا الشاب الواقف أمامه من قبل قط .. لا في الحياة ، ولا في كتب التاريخ ، أو حتى عبر الزمن ..

ثم إنه ليس فرنسيًا ، من رجال المقاومة .. اللغة الألمانية السليمة ، التي يتحدَّث بها ، لا يمكن أن تجعله أحدهم ..

فمن هو إذن ؟!

هناك احتمالان ، لا ثالث لهما ..

فإما أنه شاب من المستقبل ، لم يذكره التاريخ قط ..

أو أنه أحد ضباط الجستابو بالفعل ، وقد تلقًى أمرًا زائفًا ، يحمل توقيعه هو ؛ لإخراج السجين من المستشفى ..

والاحتمال الأخير وارد للغاية ..

وستكون خطة عبقرية ، من خطط ( نور ) .. أن يدفع ضابط جستابو حقيقيًا لدخول المستشفى ، ومحاولة إخراج السجين ، و ..

ولكن لا ..

لا يمكنه أن يجازف بقبول هذا الاحتمال ..

نجاحه وبقاؤه عبر الزمن ، يعتمدان على الشك فى كل من حوله ، واعتبار كل متهم مدان ، حتى يثبت العكس ..

وفى صرامة ، عقد (هولدشتاين ) كفيه خلف ظهره ، وسأل (طارق ) :

- من أين حصلت على هذا الأمر ؟!

بدت حيرة مصطنعة ، غاية في الإتقان ، على وجه ( طارق ) ، وهو يجيب :

- أحد ضباطك سلمنى إياه يا جنرال ، وطلب منى التحرك على الفور .

سأله في صرامة :

- ولماذا لم تحاول التأكد من أمر خطير كهذا ، عبر الهاتف ، أو أجهزة الاتصال اللاسلكية أيها الضابط ؟! هز ( طارق ) رأسه ، مجيبًا :

- كل الاتصالات مقطوعة يا سيدى الجنرال .. ألم يخبروك بهذا ؟!

التقى حاجبا (هولدشتاين) في شدة ، وهو يقول : \_ مقطوعة ؟!

قالها ، واندفع نحو الهاتف ، والتقط سماعته ، ليضعها على أذنه ، في نفس الوقت ، الذي قال فيه (كارل) في عصبية :

\_ لست أصدًق حرفًا واحدًا من هذا .

ولكن (طارق) لم يعره انتباهًا ، وهو يتطلّع إلى (هولدشتاين) في اهتمام ، متسائلاً في أعماقه : ثرى هل أدّى (شيفاليه) عمله كما ينبغي ، وقام بتشغيل جهاز الشوشرة السلكية واللاسلكية ، في الموعد المحدود لهذا ؟!

ولثوان ، ظلَّ ( هولدشتاین ) یضع سماعة الهاتف علی أذنه ، ثم لم یلبث أن خفضها ، قائلاً فی عصبیة : 
- الاتصالات مقطوعة بالفعل .

تُم عقد كفيه خلف ظهره ، وهو يتحرَّك في الحجرة ، مستطردًا في حدة :

- لقد فعلها (نور) .. فعلها هذه المرة أيضًا ..

أراهن على أنه الآن في مكان ما ، يستعد للانقضاض علينا ، مع طغمة من رجال المقاومة الفرنسية .

ثم أدار عينيه إلى (طارق) ، مستطردًا في اتفعال : - هل تعتقد أنه سينجح في اقتحام المستشفى ؟! قال (طارق) :

- الواقع أننى ..

قاطعه الجنرال ، قبل أن يتم عبارته ، قائلاً في حدة :

- ربما يشعلون النار ، لإجبارنا على الخروج ، أليس كذلك ؟!

هز (طارق) كتفيه ، وهم بقول شيء ما ، إلا أن (هولدشتاين) أمسك كتفيه في قوة ، وتطلّع إلى عينيه مباشرة ، وهو يتابع في عصبية :

\_ أو ربما يستخدم الصواريخ لقصف المستشفى .. هل تعتقد أنه سيفعل هذا ؟!

تنهد (طارق) وقال:

- ريما .. لست أدرى ، ولكن ..

قبل أن يتم عبارته ، قاطعه (كارل) هذه المرة ، وهو يهتف بدهشة بالغة :

- وما هذه الصواريخ بالله عليكما ؟!
احتقن وجه (طارق) في حين أطلق (هولدشتاين)
ضحكة ساخرة ظافرة عالية ، قبل أن يستل مسدسه
من غمده في خفة ، ويلصق فوهته بعنق (طارق) ،
هاتفًا :

- سل ضابطنا المزيّف هذا ، فهو لم ينتبه إلى أن الصواريخ الحربية لم تكن قد ولدت بعد ، في هذا الزمن (\*)

سيطر (طارق) على أعصابه بقدرة مدهشة ، وهو يقول:

- المؤسف أنها خدعة تقليدية قديمة للغاية .

هز ( هولدشتاين ) كتفية ، قائلاً في شماتة ظافرة :

- ولكنك وقعت فيها يا عبقرى المستقبل .

صمت (طارق) لحظة ، ثم ارتسمت ابتسامة هادئة
على شفتيه ، وقال :

\_ هذا لا يعنى أنك قد اتتصرت .

لم يكد ينطقها ، حتى الزلق بخفة مدهشة ، وخفض رأسه ، ثم الطلقت قبضته كالقنبلة ، في فك (هولدشتاين) مباشرة ..

وعلى الرغم من قوة (هولدشتاين) وصلابته ، إلا أن اللكمة انتزعته من مكانه ، وألقت به مترين كاملين إلى الخلف ، ليرتطم بالباب ، ويحطمه ، ويسقط بين جنديى الحراسة خارجه ..

ومع سقوطه العنيف ، اعتصرت سبابته زناد مسدسه ..

وانطلقت رصاصة واحدة ..

رصاصة كاتت بمثابة أمر إلى كل جندى في المنطقة لإطلاق النار ..

وإشعال قتال عنيف ..

بلا حدود ..

### \* \* \*

عندما دوت رصاصة الجنرال (هولدشتاین) فی المنطقة ، كان أول من استجاب لها هو (نور) نفسه .. لم تكن مبادرة سريعة ، بقدر ما هي حسم لسلسلة

<sup>(\*)</sup> عرف الصينيون الصواريخ منذ زمن بعيد ، وأشار إليها الرحالة الإيطالى ( ماركوبولو ) ، في كتابه الشهير ، إلا أن استخداماتها الفعلية لم تبدأ إلا في نهايات الحرب العالمية الثانية ، عندما أطلق ( هتلر ) آلاف الصواريخ ، من طراز ( ف - 1 ) ، و ( ف - 7 ) ، ( V - V ) ، ( V - V ) ، و ندون أن يحقّق له هذا النصر المنشود .

من التوترات ، تتصاعد من أعماقه ، منذ أوقف السيارة أمام المستشفى ..

إنه لم يشعر بالارتياح قط ، لتحركات الجنود الألمان ، حول المستشفى ، مما جعله يقبض على مدفعه الآلى في قوة طوال الوقت ..

وعندما دوت رصاصة (هوندشتاین) ، وجد نفسه یقفز من السیارة ، حاملاً مدفعه الآلی ، ویندفع نحو المستشفی ، وقد انزاح من عقله کل شبیء ، إلا ضرورة إنقاذ (طارق) و (أكرم) ..

ومع قفزته ، انطلق كل الجنود الألمان ، المحيطين بالمكان ..

وانطلق سيل من الرصاصات بلا انقطاع ..

وكم يدر (نور) كيف سارت الأمور، وبدا له وكأنه يعيش كابوسًا رهيبًا، وهو يطلق رصاصات مدفعه، ويشق طريقه داخل المستشفى، والرصاصات ترتظم بكل شيء حوله في عنف ..

وعلى الرغم من دقة الموقف وخطورته ، لم يتوقف عقل (نور) عن التفكير لحظة واحدة .

إنها خدعة ..

حتمًا خدعة ..

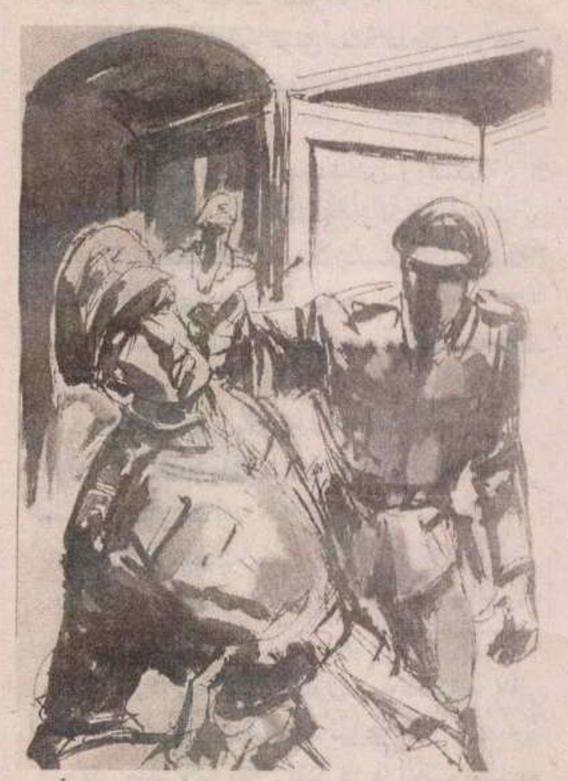

لم يكد ينطقها ، حتى انزلق بخفة مدهشة ، وخفض رأسه ، ثم انطلقت قبضته كالقنبلة ، في فك ( هولدشتاين ) مباشرة . .

( هولدشتاین ) لم یغادر المستشفی ، کما بدا للجمیع ، وإنما بقی داخله ، لیصنع فضا شیطانیا ، للإیقاع بهم ..

ولكن هذا ليس الأمر الوحيد المقلق الآن ..

هناك أمر آخر ، يثير دهشته وحيرته ، مع كل الرصاصات التي تنهال عليه ، من كل صوب ..

إنه لم يصب برصاصة واحدة ..

أو حتى بخدش واحدة ..

صحيح أنه ، ومع كل ما يطلقه من رصاصات ، لم يقتل شخصًا واحدًا ، إلا أن هذا لا يبرر إحجام الجنود الألمان عن إصابته في مقتل ..

ما لم تكن لديهم أوامر مشدّدة بهذا ..

نعم .. هذا هو المنطق الوحيد ..

إن ( هولدشتاين ) يسعى للظفر به حياً ..

لم يكد ذلك الاستنتاج يسرى فى عقله ، ويستقر فى وجدانه ، حتى تضاعف الحماس فى أعماقه ، واندفع نحو السلم ، الذى يقود إلى حيث (طارق) و (أكرم) ، و ...

ولكن ( هولدشتاين ) لم يكن بالغر الساذج ، ليكتفى بمنع جنوده من قتل ( نور ) ..

لذا ، فقد برز خمسة من الجنود الألمان الأشداء ، من مخبأ خفى ؛ ليعترضوا طريق (نور) ، وكل منهم يشهر مدفعه الآلى في وجهه ..

وعلى الرغم من كراهية (نور)، وبغضه الشديد للقتل والتدمير، إلا أنه لم يجد أمامه بديلاً..

وأطلق الثار ..

واخترقت الرصاصات جسدى اثنين من الجنود، واقتلعتهما من مكاتهما، ليرتظما بالجدار الخلفى فى عنف، فى حين أصيب الجندى الثالث برصاصتين، فى كتفه وذراعه، وانقض الجنديان الباقيان على (نور) فى شراسة رهيبة ..

وهوى (نور) بكعب مدفعه على فك الجندى الأول ، ثم استدار يواجه الثانى ، فى نفس اللحظة التى اندفع فيها سبعة جنود آخرون نحوه ..

وبات من الواضح أن (نور) لن يفوز ، في هذه المعركة غير المتكافئة ..

لن يفوز أبدًا ..

وفى نفس اللحظات ، التى دار فيها هذا القتال اليائس ، كان (كارل مانهايم) ينتزع مسدسه من غمده ، وهو يهتف :

- أيها الجاسوس الحقير .. كيف تجرؤ على .. لم يمنحه (طارق) الفرصة لإتمام حديثه ، وإنما وثب في خفة ، وركله بقدمه اليمنى في معدته ، ثم دار حول نفسه في مرونة ، وركله باليسرى في فكة مباشرة ..

وتراجع (كارل) في عنف ، ليرتطم بنافذة الحجرة ، إلا أنه لم يلبث أن انقض على (طارق) في وحشية مخيفة ، صارخًا :

\_ ستموت أيها الجاسوس .. ستموت جزاء ما فعلت . قالها ، ومسدسه يرتفع نحو (طارق) ، و . . ويطلق النار ..

وفى هذه المرة ، انحنى (طارق) ، بأقصى سرعة ممكنة ، وسمع أزيز الرصاصة ، وهى تعبر فوق رأسه مباشرة ، لتغوص فى صدر أحد الجنديين ، اللذين اندفعا داخل الحجرة ..

وسقط الجندى مضرجًا فى دمائه ، فى نفس اللحظة التى رفع فيها الجندى الآخر مدفعه ، فى وجه (طارق) ، وصوب إليه (كارل) مسدسه مرة أخرى ، وهو يتراجع فى خفة ، صارخًا :

- لن تنجو أيها الجاسوس .. لن ..

أدار (طارق) عينيه بين الرجلين فى توتر بالغ، وأدرك جيدًا أن موقعه لن يسمح له بتفادى نيرانهما قط هذه المرة ..

وكان هذا يعنى أن فارس الزمن سيلقى مصرعه هناك ..

فى قلب (باريس) المحتلَّة .. وبعيدًا .. بعيدًا عن زمنه ..

.. « .. اقق »

انطلق الأمر المقتضب ، بلهجة صارمة للغاية ، خرجت من بين شفتى ( هولدشتاين ) ، الذى وقف ممشوق القامة ، معقود الحاجبين ، وكأنما لم يتعرض لأدنى أذى منذ لحظات ..

وبكل غضب الدنيا ، صرخ (كارل) :

\_ سيّدى الجنرال .. إنه يستحق الـ ..

قاطعه ( هولدشتاین ) فی غضب هادر :

\_ قلت : قفا .. أما زلت تستوعب الألمانية ، أم أنك تميل إلى الروسية يا (كارل) ؟!

احتقن وجه (كارل) في شدة ، وارتجفت يده

الممسكة بالمسدس ، في حين خفض الجندى مدفعه الآلي على الفور ، هاتفًا :

- كما تأمر يا جنرال .

ولكن (طارق) لم يضع لحظة واحدة ، فلم يكد الجندى يخفض مدفعه ، حتى وثب نحوه ، وكال له لكمة كالقنبلة ، قبل أن يقفز نحو الباب ، و ..

وانطلقت رصاصة من مسدس (كارل) ..

واخترقت ظهر (طارق) ..

وفى ثورة ، صرخ ( هولدشتاين ) ، وهو يلطم المسدس من يد ( كارل ) :

- أيها الغبى .

أما (طارق) ، فقد دفعته الرصاصة إلى الأمام فى عنف ، فارتطم بالباب ، وتشبث به بكل قواه ، وهو يحاول النهوض ، ولكن (هولدشتاين) اتدفع نحوه ، وقال فى غضب :

- ألا تيئس أبدًا ؟!

ثم ضم قبضته ، وهوى بها على مؤخرة عنق (طارق) ، بكل ما يملك من قوة ..

وفى هذه المرة ، لم يعد جسد (طارق) قادرًا على الاحتمال ..

لقد سقط فاقد الوعى ...

عند قدمى ( هولدشتاين ) ..

وفى اللحظة نفسها ، اندفع أحد الجنود نحو ( هولدشتاين ) ، ولهث فى شدة ، وهو يؤدى التحية ، قائلا :

- تمت السيطرة على الموقف يا سيدى الجنرال .. الآخر سقط في قبضتنا حيًا .

التقى حاجبا (هولدشتاين) ، واتدفع يهبط فى درجات السلم فى سرعة ، حتى بلغ الطابق الأرضى ، ولم تكد عيناه تقعان على (نور) ، الذى سقط فاقد الوعى ، وقد لوتت الدماء جبهته ، حتى اتسعت عيناه فى ظفر ، وهو يغمغم :

- أخيرًا يا ( نور ) ..

قالها ، وعيناه تتألقان على نحو مخيف .. لقد حقق اتتصارًا هذه المرة ..

انتصارًا كاملاً ..

\* \* \*

دقت (مشيرة محفوظ) باب حجرة الفريق في حذر ، قبل أن تدفعه في بطء ، وتلقى نظرة داخل الحجرة ..

كاتت (سلوى) و (نشوى) غارقتين فى نوم عميق ، فى حين الهمك الدكتور (ناظم) و (رمزى) فى مراجعة خريطة ثقوب الزمن ، على شاشة الكمبيوتر الكبيرة ..

وفى توتر ، تنحنحت (مشيرة) ، هامسة : \_ هل أز عجتكما ؟!

التفت إليها الاثنان في حركة حادة ، وأسرع الدكتور (ناظم) يغلق الكمبيوتر ، وهو يجيب في عصبية : - سيدة (مشيرة) ..صحيح أنك حصلت على تصريح بالدخول ، ولكن هذا لا يعنى أن تقتحمي المكان دون استئذان .. كان ينبغي أن تطرقي الباب أوًلا .

بدا الغضب على وجه (مشيرة) ، وهى تقول : ـ لقد فعلت ، ولكن يبدو أنكما كنتما منهمكين للغاية ، حتى أنكما لم تنتبها إلى هذا .

بدا الحرج على وجه الدكتور (ناظم) ، وإن لم يفقد لهجته العصبية ، وهو يقول :

\_ هل فعلت حقّا ؟!

انتزع (رمزی) ، من بین ارهاقه ، ابتسامة مجاملة ، وهو یشیر إلی (مشیرة) ، قائلاً :

- أهلاً بك يا ( مشيرة ) .. أخبريني .. هل أتيت للاستعلام عما توصّلنا إليه ؟!

هزَّت رأسها نفيًا ، وقالت :

- بل أتيت لأرجوكم أن تبذلوا جهدًا أكبر .

عقد الدكتور (ناظم) حاجبيه في توتر ، وكأنما لم يرق له السؤال ، في حين قلب (رمزى) كفيه ، قائلا في أسى :

- صدقینی یا ( مشیرة ) .. إننا نبذل قصاری جهدنا بالفعل .

هزَّت رأسها في قوة ، قائلة :

- هذا لا يكفى .

وقبل أن يسألها أحدهم عما تعنيه ، أخرجت من حقيبتها أسطوانة مدمجة صغيرة ، وهي تندفع نحو أحد أجهزة الكمبيوتر ، قائلة في انفعال :

- بناء على ما توصّلت إليه .

دفعت الأسطوانة في الفراغ الخاص بها ، وقالت وهي تضغط زر التشغيل :

- وما سيؤكد لكم مدى خطورة الأمر .

اتجه (رمزى) والدكتور (ناظم) اليها بلهفة قلقة ، والأخير يسألها في توتر :

- ما الذي توصلت إليه بالضبط يا سيدة (مشيرة) ؟! أجابته بنفس الانفعال:

منذ حدثت هذه الكارثة ، ولا هم لى إلا البحث فى كل السجلات والمراجع التاريخية ، وبالذات تلك التى تتحديث عن الحرب العالمية الثانية ، وفى الآونة الأخيرة ، كشفت وجود أحد المواضع ، على شبكة (الانترنت) ، يختص بالحرب العالمية الثانية ، وفيه كل وثائقها وصورها ، وحتى أفلامها التسجيلية ، ولقد راجعت كل هذا بنفسى ، خلال الساعات الست الماضية ، بحثًا عن أي شيء ، يتعلق بزوجي (أكرم) ، أو (نور) ، أو من تطلقون عليه اسم (طارق) .

سألها (رمزى):

- وهل عثرت على شيء ؟!

بدت وكأنها تهم بالبكاء ، وهي تقول :

\_ للأسف !

« ولماذا للأسف ؟! »

الطلقت العبارة ، من حيث ترقد (سلوى) ، فالتفت اليها الجميع في حدة ، ورأوها تغادر الأريكة ، وتتجه نحوهم ، متسائلة في توتر بالغ :

- ما الذي عثرت عليه ، في سجلات الماضي يا (مشيرة) ؟!

أشارت (مشيرة) إلى شاشة الكمبيوتر، قائلة: - سترين.

ظهرت على الشاشة عدة وثائق قديمة ، تحمل كلها توقيع (هولدشتاين) ، و (مشيرة) تقول في اتفعال : – هذه تقريبًا كل الأوراق ، التي حملت توقيع (هولدشتاين) ، منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، وحتى نهايتها ، ولقد راجعتها كلها ، وكانت في انظاري مفاجأة مخيفة للغاية .

صاحت بها (سلوی):

- أخبرينا ما لديك يا (مشيرة) .. إنه ليس تحقيقًا صحفيًا .

ضغطت (مشيرة) عدة أزرار في سرعة ، قائلة : - لقد عثرت على وثيقة تحمل أسماء (نور) و (طارق) و (أكرم) .

سألتها (سلوى) في عصبية: - أية وثيقة تلك ؟!

ومع آخر حروف سؤالها ، ظهرت تلك الوثيقة في

## · 61221- 4

« لقد ألقوا القبض عليهم .. »

ألقى (جولفيه) العبارة فى توتر ، داخل المخبأ الاحتياطى لرجال المقاومة ، فساد الوجوم على نحو عجيب ، وتبادل الجميع نظرات عصبية ، قبل أن يقول أحد الرجال فى حدة :

- إنها خدعة ، لإيهامنا بأنهم لا يعملون لحساب الألمان .

قالت ( برجيت ) في صرامة :

- إنهم ليسوا كذلك .

هتف رجل آخر:

- ولكن كيف توصل النازيون إلينا ؟!

أجابه (آلان) في حزم:

- (نور) لم يكن بحاجة للعبة طويلة كهذه ، ليرسل النازيين إلى هنا ، فهو يعرف وكرنا بالفعل ، منذ فترة طويلة ، وكان يمكن أن يقودهم إلينا مباشرة .

- يا إلهي ! يا إلهي !

أما (سلوى)، فقد الطلقت من حلقها شهقة قوية، كادت ترج المبنى بأكمله ..

هذا لأن تلك الوثيقة ، التى تحمل أسماء الثلاثة ، مع توقيع ( هولدشتاين ) ، كانت تحمل حكمًا .. حكمًا بالإعدام .

\* \* \*



بدت الحيرة على وجوههم جميعًا ، وراحوا يتبادلون تلك النظرات العصبية مرة أخرى ، في حين سألت (برجيت) (جولفيه) في توتر:

- هل ألقوا القبض عليهم أحياء ؟!

أوماً (جولفيه) برأسه إيجابًا ، وقال في اتفعال :

- نعم ، ولكنهم كاتوا مصابين على نحو ملحوظ ،
وكلهم فاقدو الوعى .. مسيو ( أكرم ) لديه إصاباته
السابقة ، ومسيو ( نور ) مصاب بجرح في جبهته ،
أما مسيو (طارق) ، فقد أصابته رصاصة في ظهره ،

هتفت ( برجيت ) في هلع :

فی ظهره ؟!

زوى (آلان) ما بين حاجبيه فى ضيق ، وهـ و يسأل (جولفيه):

> - هل نقلوهم إلى مستشفى آخر إذن ؟! هز ( جولفيه ) رأسه نفيًا ، وأجاب :

- كلا .. الجنرال ( هولدشتاين ) أمر بنقلهم إلى ( بيت الثعالب ) مباشرة .

اتسعت عينا ( برجيت ) في ارتياع ، وهي تقول :

- يا إلهى ! إلى بيت التعالب ؟! إننا لم نسمع عن مقاتل دخل تلك البناية الملعونة ، ونجح في الخروج منها حيًا .

مط (آلان) شفتیه فی اسی ، فی حین اوما (جولفیه) براسه ایجابا ، وهو یقول فی عصبیة ملحوظة:

- يبدو أنك على حق يا (برجيت) .. على حق تمامًا . امتقع وجهها ، وهي تسأله في شحوب :

\_ ماذا تعنى يا (جولفيه) ؟!

تنهُّد الرجل في أسى ، وأشار بيده ، مجيبًا :

- لقد أصدر الجنرال (فريد ريش هولدشتاين ) قرارًا بإعدام ثلاثتهم بالفعل .. عند الفجر .

سرت همهمة عصبية بين الرجال ، فور انتهاء (جولفيه) من عبارته ، في حين اتسعت عينا (برجيت) عن آخرهما في ارتياع ، وراح وجهها يزداد امتقاعًا أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

انتفض جسد ( نور ) فى عنف ، عندما ارتطم ماء بارد كالثلج بوجهه ، وانطلقت من حلقه شهقة محدودة ، وهو يهتف :

- يا إلهي !

فتح عينيه عن آخرهما ، ليحدًق فى وجه (هولدشتاين) ، وابتسامته الظافرة القاسية ، وهو يقول:

\_ أخيرًا ، استعدت وعيك يا (نور) .. لم أكن أتصور قط أننا سنلتقى مرة أخرى .. في هذا الزمن على الأقل .

نفض (نور) الماء عن وجهه وشعره ، وهو يقول في صرامة :

- من يدرى .. ربما كان لقاؤنا هذا وبالا عليك يا دكتور (خالد) .

ابتسم ( هولدشتاین ) فی سخریة ، وقال : \_ من یدری ؟!

كان من المدهش حقًا أن ينطق (نور) عبارته هذه، في موقف كهذا ..

لقد كان مقيِّدًا بسلاسل معدنية من معصميه ،

الى حلقتين قويتين من الصلب ، مثبتتين بجدار زنزاتة صغيرة ، وإلى جواره ، وفى الموقف نفسه (طارق) و (أكرم) ، على الرغم من إصاباتهما ، فى حين يجلس (هولدشتاين) على مقعد وثير ، من الواضح أنه تم إحضاره بصفة خاصة ، وخلفه اثنان من الجنود ، يصوبان مدفعين آليين قويين إلى (نور) ورفيقيه ، و (هولدشتاين) يتابع ساخراً ظافراً :

- المهم أتنا التقينا يا عزيزى (نور) ، وأتك قد عدت إلى هذا الزمن :

ثم مال نحوه ، وتألّقت عيناه بوسيلة ما ، وهو يستطرد ، بلهجة ذات مغزى خاص :

ـ بوسيلة ما .

أدرك (نور) على الفور ما يشير إليه (هولدشتاين) ، فأشاح بوجهه عنه ، ووجد نفسه يتطلع مباشرة إلى (طارق) ، الذي بدا سليمًا معافى ، فسأله في نهفة :

ـ ( طارق ) .. أأنت بخير ؟!

نطق السؤال بالعربية ، فأجابه ( هولدشتاين ) في سرعة ، باللغة نفسها . \_ اطمئن .. كلاهما بخير .. ذلك المستقبلي ، وزميلك العنيف أيضًا .

دفع (نور) رأسه إلى الأمام ، ليلقى نظرة جانبية على (أكرم) ، الذى لوّح بأصابعه ، وابتسم فى عصبية ، قائلا :

\_ صدِّق أو لا تصدِّق يا (نور) ، ولكنه يقول الحقيقة .

أطلق (هولدشتاین) ضحکة عالیة ، قبل أن یقول : ـ لقد فقدتم الوعی لساعات طوال ، أمکننی خلالها فحصکم جیدًا ، والتوصل إلی العدید من الاستنباطات العلمیة المنطقیة .

وعاد يميل إلى الأمام ، مستطردًا :

- زميلكم هذا يحمل فى دمه مصلاً خاصاً ، يضاعف ويقوى مناعة الجسد البشرى مائة مرة على الأقل ، وهذا المصل ساعد على أن يلفظ جسده تلك الرصاصة ، التى أصابته فى ظهره ، وعلى أن يلتئم جرحه بسرعة مدهشة ، حتى ليبدو وكأن أياماً عدة قد مرت ، منذ أصابته الرصاصة .. ولأننى أعرف مصل ( التريبولا ) هذا جيدًا ، على الرغم من عراقته ، بالنسبة لشخص



لقد كان مقيدًا بسلاسل معدنية من معصميه ، إلى حلقتين قويتين من الصلب ، مشبتتين بجدار زنزانة صغيرة ، وإلى جواره . .

أتى من زمنى ، فقد استخدمت بعض التكنولوجيا المتطورة ، التى حملتها من عصرى إلى هنا ، لاستخلاص مادته الفعالة ، وحقن جزء منها فى جسد زميلك الآخر ، فالتأمت جراحه بسرعة مدهشة أيضًا ، مما شجعنى على حقن الجزء المتبقى من المادة الفعائة فى عروقى .

انعقد حاجبا ( نور ) فی شدة ، وأدار عینیه بحرکة حادة إلى ( طارق ) ، وهو یقول لـ ( هولدشتاین ) فی بطء متوتر :

- إذن فأنت تعرف مصل ( التريبولا ) هذا جيدًا . لوَح ( هولدشتاين ) بيده ، قائلاً :

\_ بالتأكيد .

أما (طارق) ، فقد ظلّ جامدًا صارمًا لحظة ، قبل أن يقول في حزم :

- نعم .. إنه يعرفه يا (نور ) .

أطلَ غضب واضح من ملامح (نور) وصوته ، وهو يقول :

- هذا يغير كل شيء .

وضع ( هولدشتاين ) إحدى ساقيه فوق الأخرى ،

وراح يراقبهما في اهتمام بالغ ، و (طارق ) يومئ برأسه موافقًا في صمت ، فقال (نور ):

\_ كم يؤسفني أن منحتك تقتى كاملة .

رفع (طارق ) عينيه إليه في هلع ، هاتفا :

- أنا لم أخن ثقتك قط أيها القائد .. إنني ...

قاطعه (أكرم) في صرامة عصبية ، وهو يقول بالعربية :

- (طارق) .. (نور) .. استمعا إلى نصيحتى ، وتوقّفا عن مناقشة هذا الأمر الآن ؛ فذلك الوغد يراقبكما في اهتمام ، في محاولة لاستخلاص بعض الحقائق من خلال تشاحنكما .

أطبق الاثنان شفاههما على الفور ، في حين اعتدل (هولدشتاين) في مجلسه بحركة حادة ، قائلاً في غضب : \_ الوغد ؟!

ثم هب من مقعده في سرعة ، وقبض على عنق (أكرم) بأصابع كالفولاذ ، مستطردًا .

\_ الوغد هو أنت يا سيد (أكرم) .. أنت الذي قالت عنه كتب التاريخ ، إنه أكثر رجال المخابرات همجية ، في القرن الحادي والعشرين كله .

اتسعت عينا (أكرم) في دهشة ، وهو يقول:

- أنا ؟! أنا قالت عنى كتب التاريخ هذا . ثم لم يلبث أن تطلع إلى (هولدشتاين ) ، مستطردًا في اهتمام :

- ولكننى واتق من أنهم سيصنعون لك تمثالاً في المستقبل .

تراجع ( هولدشتاین ) ، قائلاً فی زهو نرجسی : - لست أشك فی هذا .

اتفجر (أكرم) ضاحكًا بسخرية مفاجئة ، وهو يقول:

\_ تمثال أكثر الغزاة حماقة ، في كل العصور .

احتقن وجه (هولدشتاین) فی غضب ، ولکم (أكرم) فی معدته بكل قوته ، صائحًا :

\_ ما ذكروه عنك كان حقيقيًا .

هتف ( نور ) في غضب :

- من السهل أن تبدى قوتك وسلطتك ، مع شخص مقيد إلى الجدار .

لوَّح (هولدشتاین) بیده ، وقال وهو یستدیر ، عائدًا إلى مقعده :

- أنت تعلم أننى لا أمتلك مثالياتك الطريفة يا عزيزى ( نور ) :

ثم جلس على مقعده ، وعاد يضع إحدى ساقيه فوق الأخرى ، متابعًا :

- والآن دعونى أخبركم ما توصلت إليه .. إن زميلكم (طارق) هذا لا ينتمى إلى عصركم ، بدليل وجود مصل في دمائه ، لن يتم كشفه ، قبل خمسين عامًا من زمنكم على الأقل ، وهذا يعنى أنه صاحب مركبة الزمن ، التي حملتكم إلى هنا .

وأدار عينيه إلى (طارق) ، قائلاً في صرامة :

- أتوافقتي على استنتاجي هذا ؟!

صمت (طارق) لحظة ، تعلَق به خلالها بصرا (نور) و(أكرم) ، قبل أن يقول في هدوء ، بدا مستفزاً للغاية :

- أوافقك تمامًا .

غمغم ( أكرم ) في غضب :

اللعنة!

أما (نور) ، فقد تطلع إلى (طارق) فى حيرة ، دون أن ينبس ببنت شفة ، فى حين هبا (هولدشتاين) من مقعده مرة أخرى ، وجذب (طارق) من سترته . فى عنف ، قائلاً :

وأين هي ؟!

سأله (طارق) ، بنفس الهدوء المستفز:

\_ ما الذي تتحدَّث عنه ؟!

صاح به في اتفعال غاضب :

- آلة الزمن .. المركبة التي أتت بكم إلى هنا .. ل. ..

قاطعه (طارق) في سرعة:

\_ لقد تحطمت .

انتفض جسد ( هولدشتاین ) فی عنف ، وهتف : \_ تحطّمت .

كتم (أكرم) أنفاسه بشدة ، وهو يتساءل : تُرى هل يصدن (هولدشتاين) هذه القصة الساذجة ، أم .. ؟!

أما (نور) ، فقد بذل قصارى جهده ، ليخفى الفعالاته فى أعماقه ، وهو يتطلع إلى وجه (هولدشتاين) المحتقن ، والذى امتلأ بالدماء ، حتى كاد ينفجر ، قبل أن يصرخ الرجل فى وجه (طارق) فى قوة ، بدت وكأنها تكفى لهدم الجدار :

ـ كاذب ..

ثم دار على عقبيه بحركة عسكرية عنيفة ، صارخا : - أيها الجنديان .

رفع الجنديان مدفعيهما الآليين فى وجوه أبطالنا الثلاثة ، فى سرعة مخيفة ، فهتف (أكرم) مرة أخرى :

\_ اللعنة ! اللعنة !

أما (نور) و(طارق)، فقد خُيل اليهما أنهما يشهدان آخر لحظة في عمريهما .

آخرها على الإطلاق ..

ولكن ( هولدشتاين ) أشار للجنديين بالتوقف ، وهو يقول لهم في غضب :

- استمعوا إلى جيدًا .. بإشارة واحدة من يدى ، سيفرغ هذان الجنديان رصاصات مدفعيهما في أجسادكم ، دون شفقة أو رحمة .. وبإشارة أخرى ، سيأتى فريق خاص إلى هنا ، ليتولَى تعذيبكم بلا هوادة ، حتى يحصل على اعتراف كامل من أحدكم ، أو تلقوا مصر عكم جميعًا ، بأبشع وسيلة ممكنة .

وعقد كفيه خلف ظهره ، قبل أن يتابع ، في غضب صارم ، قاس ، عنيف :

- ولتعلموا أننى قد وقعت أمرًا بإعدامكم جميعًا ، مع فجر الغد ، ولقد كنت أتصور أننى لن أحتاج إلى تنفيذ هذا الأمر ، ولكن يبدو أنكم لم تتركوا لى خيارًا آخر .

وفى حركة حادة ، التفت إلى الجنديين ، قائلاً : - اطلبوا فريق التعذيب .. الآن .. أخبروهم أننى أريد اعترافًا واحدًا على الأقل ، وإلا ..

وأدار عينيه مرة أخرى إلى (نور) و (طارق) و ( أكرم ) ، مستطردًا بلهجة مخيفة :

- فليتم تنفيذ حكم الإعدام .. مع الفجر . قالها ، واندفع يغادر الزنزانة ، تاركًا الثلاثة خلفه ،

ينتظرون مصيرًا رهيبًا ..

رهييًا للغاية ..

\* \* \*

« لا .. لا يمكنني أن أصدِّق هذا !! »

هتفت (سلوى) بالعبارة فى ذعر ، وهى تحدًق فى شاشة الكمبيوتر ، قبل أن تلوّح بذراعها كلها ، مستطردة فى هلع :

- لا يمكن أن يكون هذا مصيرهم .

أمسك بها (رمزى) ، محاولاً تهدئتها ، وهو يقول :
- لا يمكننا أن نجزم بأى شيء الآن يا (سلوى) .
صاحت في انهيار ، وهي تشير إلى الشاشة :
- ماذا تقول يا (رمزى) ! الحكم واضح أمامك .
هتف بها :

\_ إنه مجرّد حكم .

تطلّع إليه الجميع في دهشة ، حتى (نشوى) ، التي استيقظت على صياح أمها ، وتساءلت في توتر بالغ :

\_ ماذا حدث ؟!

أما (مشيرة) ، فهتفت في لهفة :

- ماذا تعنى يا (رمزى ) ؟! ماذا تعنى ؟!

أدار عينيه في وجوههم جميعًا ، وهو يقول في

حزم:

- أعنى أن ما رأيناه مجرد حكم بإعدام (نور) و(أكرم) و(طارق)، بتوقيع الجنرال (هولدشتاين). شهقت (نشوى) في ذعر، هاتفة:

- حكم بإعدامهم ؟! يا إلهي !!

أشار بسبّابته في حزم ، قائلا :

\_ مجرد حكم .

نقطة دم .

ثم عاد يدير عينيه في وجوههم ، مضيفًا في صرامة :

\_ وليس إقرارًا بالتنفيذ .

هتف الدكتور (ناظم) في حماس:

\_ يا إلهي ! أنت على حق يا (رمزى ) .

أما (مشيرة) ، فقد ارتجف صوتها ، وهي تقول :

- مازلت لم أستوعب الأمر تمامًا .

أجابها (رمزی ) فی حماس :

- الأمر بكل بساطة ، هو أن ما لدينا يشير إلى أن ( هولدشتاين ) قد أوقع بالجميع ، وأصدر حكمًا بإعدامهم ، ولكننا لا نعلم ما إذا كان قد نجح في تنفيذ هذا الحكم أم لا .. عشرات الأشياء يمكن أن تحدث ، ما بين إصدار الحكم وتنفيذه .. إننا نتحدث عن ما بين إصدار الحكم وتنفيذه .. إننا نتحدث عن (نور) و ( أكرم ) و ( طارق ) .. عن ثلاثة رجال في صلابة الفولاذ ، وقوة الأسود ، وصمود البواسل .. ورجال كهؤلاء ليس من السهل أبدًا أن يستسلموا لموقف كهذا .. إنهم سيقاتلون ، ويقاتلون ، حتى آخر

ارتجف صوت (سلوی)، وهی تقول: - ربما کان هذا ما حدث بالفعل.

أشار بيده ، قائلاً :

- أو ما سيحدث .. لا أحد يدرى .

هزَّت (نشوى) رأسها ، قائلة في مرارة :

- المؤسف أتنا لا نملك ما نفعله من أجلهم .

أجابها في حزم:

- لو أننا اكتفينا بالبكاء والصراخ والأسى ، فلن نملك بالفعل ما يمكن أن نفعله من أجلهم ، أما لو القينا هذا خلف ظهورنا ، ووضعنا هدفًا واضحًا نصب أعيننا ، وبذلنا قصارى جهدنا من أجل بلوغه ، فربما كان هذا خير عون لهم ، في أي زمن يبلغونه .

ران صمت تقیل علی المكان ، قبل أن تغمغم (نشوی):

> - أنت على حق يا (رمزى). أجاب في سرعة:

\_ عظيم .. دعونا نعد إذن خطة العمل .

ثم التفت إلى الدكتور (ناظم) ، مستطردًا في حزم:

أجاب في حزم أكثر:

- بالتأكيد .. أنت شديدة التوتر مثلنا جميعًا ، بسبب ما يواجهه زوجك ، وتسعين لجمع كل المعلومات الممكنة عن موقفه ، ولقد أرشدتنا بالفعل إلى الزمن ، الذي يمكن التوجه إليه عند اللزوم ، وهذا يكفيك كثيرًا ، ولسنا نحتاج إلى أية معلومات إضافية ، ما دام هذا لن يؤدًى إلاً لانعكاس حالة التوتر البالغة لديك علينا ..

قالت في غضب:

- كنت أظنني جزءًا من الفريق .

دفعها نحو الباب في رفق (حازم) ، وهو يقول:
- ونحن نرحب بك في كل وقت يا (مشيرة) ،
ولكن ليس في مثل هذه الظروف .. إننا فريق علمي ،
ونحتاج إلى كل الهدوء والنظام ، لنؤدي دورنا كما
ينبغي .

هتفت :

- اسمع يا (رمزى) .. إننى .. قاطعها الدكتور (ناظم) هذه المرة ، في صرامة بالغة : - وباعتبارى قائد الفريق رسميًا ، فى غياب (نور) ، فإننى أطالبك بالقيام بالخطوة الأولى ، اللازمة لنجاح عملنا يا دكتور (ناظم).

سأله الرجل في اهتمام:

- وما هي ؟!

أشار إلى (مشيرة) ، مجيبًا في صرامة : - سحب التصريح الخاص ، الذي تم منحه للسيدة (مشيرة) ، والذي يسمح لها بالقدوم إلى مقر

اتسعت عيون الجميع في دهشة ، وهتفت (مشيرة) في غضب مستنكر :

\_ ماذا تقول يا (رمزى ) ؟!

أجابها في حزم:

- أقول ما يمليه على واجبى كقائد للفريق ، وما يحتمه على عملى كخبير في الطب النفسى .. وفي الحالين لا وجود للمجاملة أو اللياقة يا عزيزتي (مشيرة) .

صاحت به في حدة :

- ( رمزى ) .. هل تدرك ما تقوله ؟!

- لا فاندة من المناقشة يا (مشيرة).

ثم ضغط زر كمبيوتر الأمن ، مستطردًا :

- أنا الدكتور (ناظم) .. بمقتضى السلطة الممنوحة لى ، ألغى التصريح الخاص بالسيدة (مشيرة محفوظ) ، اعتبارًا من هذه اللحظة .

وضغط زراً آخر ، فأتاه صوت الكمبيوتر الآلى ، يقول :

- تم إلغاء التصريح .

احتقن وجه (مشيرة) بشدة ، وهي تقول في غضب :

\_ لن أغفر لك هذا قط يا (رمزى ) .

دفعها خارج الحجرة في حزم هذه المرة ، قائلاً :

- بالتأكيد يا ( مشيرة ) .. بالتأكيد .

وأغلق الباب خلفها في رفق ، قبل أن يلتفت إلى رفاقه ، مستطردًا :

- والآن ، دعونا نعد خطة العمل يا سادة .. (سلوى ) ستكمل دراستها لكل ملفًات المقاتلة الزمنية ، في محاولة لكشف أسرار تقوب الزمن ، أما (نشوى ) ، فعليها البحث عن المرأة ، التي يمكن أن

تكون فارس الزمن الثانى .. أما أنت يا دُكتور (ناظم) ، فعليك أن تبحث عما يعاوننا على كشف تلك المرأة المجهولة ، إذ أن التوصل إليها سيساعد على كشف الكثير والكثير من الغموض ، وربما يقودنا إلى وسيلة استعادة رفاقنا .

غمغمت (سلوى) ، وهي تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بها :

\_ يارب .

وأومأ الدكتور (ناظم) برأسه متفهمًا ، قبل أن يقول في حزم :

- فليكن أيها السادة .. ابذلوا جهدكم هنا ، وسأبذل جهدى هناك .

قالها ، والدفع نحو الباب ، وأضاف ، وهو يغادر الحجرة :

- وفقكم الله (سيحانه وتعالى) .

أغلق الباب خلفه ، فران على الحجرة صمت عجيب ، وكل من فيها ينهمك في عمله في اهتمام بالغ شديد ، فتنفس (رمزى) الصعداء ، على الرغم من أن عاصفة عاتية كانت تنظلق في أعمق أعماق عقله ..

عاصفة تكمن فى سؤال واحد .. ترى هل نجح (هولدشتاين) فى تنفيذ حكم الإعدام بالفعل ؟!

\* \* \*

أطلّت نظرة صارمة حادة ، من عيون الحارسين المسلحين ، داخل الزنزاتة الضيقة ، التي تضم (نور) و (طارق) و (أكرم) ، المقيدين إلى الجدار ، والأخير يغمغم في عصبية :

\_ هل سنستسلم لهذا الأمر ؟!

قال (طارق) بالعربية:

\_ وما الذي بيدنا لنفعله ؟!

قال ( نور ) :

الله الله

- إننى أعتصر عقلى ، للبحث عن مخرج .

صاح بهم أحد الجنود في صرامة :

\_ توقفوا عن الحديث ، وإلا ..

قاطعه (طارق) في سرعة ، بلغة ألماتية سليمة :

- اقترب أيها الحارس .

صاح الرجل في غضب:

- اصمت أيها السجين . قال ( عال ت ) في الم

قال (طارق) في لهجة آمرة:

- قلت: اقترب .. لدى أمر مهم ، ينبغى أن تعرفه ، وساحملك المسئولية كاملة ، أمام الجنرال (هولدشتاين ) ، لو لم يَبُلغه ما لدى .

تبادل الجنديان نظرة قلقة ، ثم أشار الثانى لزميله بيده ، ورفع مدفعه الآلى ، مصوبًا إياه نحو الثلاثة ، في تحفّر تام ، في حين اقترب الأول من (طارق) في حذر ، متسائلا :

- ماذا لديك !

تطلع (طارق) إلى عينيه مباشرة ، وهو يقول :

- هذا المكان ضيق للغاية .. أليس كذلك ؟!

أراد الجندى أن يجيب بعبارة صارمة ، أو سباب قاس ، إلا أن شيئا ما ، في عيني (طارق) ، ألجم لسانه على نحو عجيب ، وجعله يحدق في العينين المتطلعتين إليه ، واللتين بدتا وكأنهما تتسعان ..

وتتسعان ..

وتتسعان ..

أما صوت (طارق) ، فقد بدا له وكأنه يأتي من

- أحسنت يا ( نور ) .

سقط الجندى أرضًا فى عنف ، وانتفض جسد الجندى الآخر ، وكأنما انتزعه الانفعال مما أصابه ، إلا أن (طارق) حافظ على صوته الهادئ العميق ، وهو يقول له:

- لم يحدث شيء .. أتت لم تر أو تشعر بأي شيء .. كل الأمور تسير على ما يرام .. كل الأمور .

استعاد جسد الجندي هدوءه واسترخاءه ، وعاد يتطلّع إلى عينى (طارق) العميقتين ، فقال هذا الأخير ، في بطء شديد :

- حل وثاق القائد (نور).

أدار الجندى عينيه فى بطء ، إلى حيث أشار (طارق) ، ثم قال بصوت حائر :

- لست أمتلك مفاتيح القيود .

أجابه (طارق):

- استخدم أية وسيلة .

تمتم الجندى:

- أية وسيلة ؟!

أجابه في حزم:

أعمق أعماق مخه ، وهو يواصل حديثه ، قائلاً في بطء :

- إنه لا يناسبنا جميعًا .. إنه يزداد ضيقًا .. ويزداد .. ويزداد ..

تراخت عضلات الجندى فى رفق ، وشعر بخدر يسرى فى جسده ، وينطلق فى عروقه ، ويجرى فيها مجرى الدم ، وراح عقله يغوص فى بئر عميقة .. ويغوص ..

ويغوص ..

ولكن زميله شعر بتوتر بالغ ، من ذلك الجمود المباغت ، الذى أصاب زميله ، فصاح فى عصبية ، وهو يلوَّح بمدفعه الآلى :

\_ كفى .. لا تتحدَّثوا بحرف واحد .

ثم اتدفع نحوهم مكررًا في اتفعال جارف :

\_ كفى -

تشبّت (نور) بأغلال معصميه ، وقفز بقدمه ، يركل المدفع الآلى من يد الجندى المندفع ، فى حين وثب (أكرم) بالطريقة نفسها ، وركل الجندى فى معدته وفكه ، فى آن واحد ، وهو يهتف فى حماس :

### H-X

٤ - الجحيام ..

اعتدالت الدكتورة ( الهام ) ، خبيرة التفاعلات الحيوية ، بإدارة البحث العلمى ، في مقعدها ، وأدارت عينيها نحو باب حجرتها ، استجابة لإشارة الرتاج الآلى ، وقالت عبر جهاز اتصال داخلى :

- من الطارق ؟!

أتاها عبر الجهاز نفسه صوت الدكتور (ناظم) ، وهو يقول:

- الدكتور (ناظم) شخصياً .

أغلقت جهاز الكمبيوتر الخاص بها ، وقالت بابتسامة هادئة :

- تفضل يا دكتور (ناظم) .. إنك تمتلك كل شفرات الدخول ، بحكم منصبك .

مضت لحظة من الصمت ، ثم انزاح الباب فى هدوء ، وعبره الدكتور (ناظم) ، قائلاً فى جدية : \_\_ مساء الخير يا دكتورة (إلهام) .. من حسن الحظ

صمت الجندى لحظة ، ثم رفع مدفعه نحو الأغلال المعدنية ، فهتف (أكرم) مذعورًا :

\_ ماذا ستفعل أيها الغبى ؟!

وقبل حتى أن يتم عبارته ، ضغط الجندى زناد مدفعه الآلى ..

وانطلقت الرصاصات ..

وعبر كل شبر من بيت الثعالب ، دوى صوت الرصاصات ..

وكان هذا إيذاتًا بفتح أبواب الجحيم على مصراعيها .. كل الأبواب .





أنك تعملين لوقت متأخر هنا ، فنحن بحاجة إلى خبراتك .

هزَّت كتفيها ، قائلة :

- كلنا هنا رهن إشارتك يا دكتور (ناظم). جلس على المقعد المقابل لها ، ونقر بأصابعه على منضدة البحث في توتر ملحوظ ، جعلها تسأله في اهتمام:

\_ هل الأمر بهذه الخطورة ؟!

أوماً برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ إنه كذلك .

ثم مال نحوها ، مستطردًا في حزم :

- وهو بالغ السرية أيضًا ، حتى إنه من المهم جدًا ألا يتجاوز ما سنقوله جدران هذه الحجرة .

بدت الجدية على وجهها ، وهي تقول :

ـُ بالتأكيد .

التقط نفساً عميقاً ، ثم راح يروى لها كل ما يهمها معرفته ، بخصوص (طارق) ، ورحلة الزمن ، وهي تستمع إليه في اهتمام بالغ ، واتبهار واضح ، حتى اتهى من روايته ، فسألته منفعلة :

- أأتت واثق من أنها ليست وقائع قصة متقنة ، من قصص الخيال العلمى ؟!

هزُّ رأسه نفيًا ، وتنهَّد في توتر ، مجيبًا :

- المؤسف أن كل ما سمعته مجرد حقائق محضة يا دكتورة ( إلهام ) .

ارتفع حاجباها ، واتسعت عيناها ، وهي تغمغم مبهورة :

\_ يا للهول !

ثم جاء دورها لتميل نحوه ، مستطردة :

- ولكن ما الذي يمكنني منحكم إياه ، في هذا الشأن ؟ كرر قوله الأول :

- إننا نحتاج إلى خبراتك .

سألته حائرة :

- فيم ؟!

لوَّح بسبَّابته ، مجيبًا :

- في تحديد هوية فارس الزمن الثاني .

ارتفع حاجباها مرة أخرى ، وتعلَقا فى جبهتها لحظة ، قبل أن ينخفضا ، وينعقدا على نحو قلق ، وهى تسأل فى حذر :

- كيف ؟!

أخرج من جيبه أسطوانة صغيرة ، قائلاً :

- ( نشوى ) و ( سلوى ) نجحتا ، فى استخلاص كل المعدّلات الحيوية لذلك الفارس الثانى ، والكمبيوتر يرجّح أن يكون امرأة وليس رجلاً ، ولكن البحث فى ملفات كل الذين تنطيق عليهم هذه الصفات يحتاج إلى وقت ضخم للغاية ، أما لو استخدمت خبراتك ، الخاصة بالتفاعلات البشرية الحيوية ، فربما أمكنك اختصار القائمة إلى الربع ، أو أدنى من هذا .

ازداد اتعقاد حاجبيها ، وهي تقول :

- نعم .. ربما .

ثم التقطت الأسطوانة المدمجة من بين أصابعه ، وأشعلت جهاز الكمبيوتر مرة أخرى ، قبل أن تدستها في الفراغ الخاص بها ، قائلة :

- التفاعلات الحيوية أمر معقد للغاية يا دكتور (ناظم) ، على الرغم من البساطة التي يبدو عليها ، فطلاب المرحلة الثانوية ، ومدارس الطب ، وحتى رواد الفضاء ، يقومون بدراسة الخطوط العريضة لتلك التفاعلات ، وبعضهم يغوص شيرًا فيها ، فيتوهم أنه

قد بلغ الأعماق ، على الرغم من أن تلك الأعماق سحيقة للغاية .

ابتسم في توتر ، مغمغمًا :

- نظرة فلسفية أنيقة .

ضغطت بعض الأزرار ، قائلة :

- بل نظرة علمية محضة يا دكتور (ناظم) .

وبدا عليها الاهتمام ، وهي ترصد محتويات الأسطوانة المدمجة ، قبل أن تقول :

- إنها تبدو بالفعل أشبه بالتقاعلات الحيوية لامرأة . تنهد الدكتور (ناظم) ، قائلاً :

- عظيم .

إلا أنها استدركت في سرعة :

- ولكنها ليست كذلك!

هتف مبهوتا:

- ماذا ؟! - ماذا ؟!

أكملت في اهتمام:

- إنها تخص رجلا ضئيل الحجم ، أو .. صمتت لحظة ، فسألها في لهفة :

- أو ماذا ؟!

راجعت البيانات ببصرها مرة أخرى في سرعة ، قبل أن تجيب في حزم واثق :

- أو أنه في حالة سبات صناعي (\*).

هتف الدكتور (ناظم):

- سبات صناعي ؟! يا إلهي ! لم يخطر هذا ببال أحدنا قط .

أشارت إلى الشاشة ، قائلة :

- ولكنه احتمال مرجّع للغاية ، وربما يقودنا إلى احتمال أكثر خطورة .

جفُّ حلق الرجل ، وهو يسأل :

- أي احتمال هذا ؟!

أجابته في اهتمام:

داخل المقاتلة الزمنية ، فهذا يعنى أن تلك المعدّلات ، التي تم رصدها ، من سجلات المقاتلة ، لا تصلح لشخصين فحسب .

ثم استدارت إليه في بطء ، مستطردة :

- ولكن لأربعة .

اتتفض جسد الدكتور (ناظم) في عنف ، وحدِّق فى شاشة الكمبيوتر فى ذهول ، كاد يبلغ حده الأقصى ..

- لو أن (طارق) أيضًا خضع لذلك السيات العميق،

فالواقع أن تلك النتائج ، التي توصَّلت إليها الدكتورة ( إلهام ) ، خبيرة التفاعلات الحيوية ، كانت خطيرة ومذهلة ..

إلى أقصى حد ..

حطمت رصاصة الجندى أغلال (نور) ، ولكن دويها تردد في كل ركن من بيت الثعالب ، فهتف (أكرم):

- يا إلهي ! أراهن على أن الجيش الألماني كله يهرع إلى هذا الآن .

<sup>(\*)</sup> السبات الصناعي : حلم يراود علماء الفضاء ، منذ بدأت رحلات السفر عبر النجوم ، وهو يعتمد على تجميد الجميم البشرى ، أوخفض معدّلاته الحيوية إلى أدنى حد ممكن ، خلال الرحلات الفضائية إلى النجوم البعيدة ، والتي تستغرق عدة منات من السنين ، بحيث لا يمضى العمر برواد الفضاء ، خلال تلك الرحلات ، فيصلون إلى أهدافهم في أعمار شابة ، تمكنهم من أداء مهماتهم ، والعودة إلى عالم جديد ، مرت عليه قرون عديدة ، ولقد أجريت تجارب كثيرة في هذا الشأن ، دون أن تحقق سوى نجاحات محدودة للغاية ، لا تفي بالغرض .

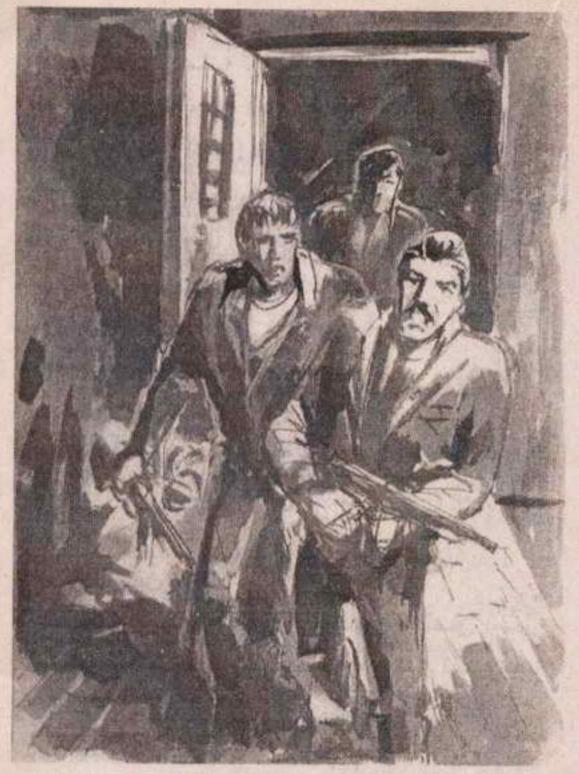

لم يكن (أكرم) بانتظار عبارته ، وهو يثب إلى خارج الزنزانة ، حاملاً المدفع الألى في حزم وتحفّر ، ولكن (طارق) لحق به . .

اختطف (نور) بندقیة الجندی ، قائلاً:

- وهذا یعنی ضرورة أن نتحرك بأقصی سرعة .
وقبل حتی أن يتم عبارته ، كان يطلق النار علی أغلال (طارق) و (أكرم) ، فوتب الثانی یلتقط المدفع الآلی ، من ید الحارس الفاقد الوعی ، فی

حين هتف (طارق) ، في الحارس المنوم مغنطيسيا:

\_ اسقط .

لم يكد ينطقها ، حتى هوى الحارس فاقد الوعى ، كأنما أصابته لطمة قوية ، فى نفس اللحظة التى تعالى فيها وقع أقدام ، تعدو مقتربة من الزنزانة ، فهت (نور):

\_ يبدو أته لا مفر من القتال .

لم يكن (أكرم) بانتظار عبارته ، وهو يتب إلى خارج الزنزانة ، حاملاً المدفع الآلى في حزم وتحفز ، ولكن (طارق) لحق به ، هاتفًا :

- لا .. ربما لن نضطر للقتال .. الحقا بي .

قالها ، والدفع يعدو فى اتجاه مضاد لمخرج القبو ، الذى يحوى زنزانتهم ، فهتف (أكرم) فى حدة عصبية :

- إلى أين أيها المتحذلق ؟! دفعه ( نور ) أمامه ، قائلاً :

- اتبعه يا (أكرم) ، فمن الواضح أنه يعلم الكثير .

التقى حاجبا (أكرم) فى توتر ، ولكنه أطاع (نور) ،
وراح يعدو معه خلف (طارق) ، الذى اتجه إلى حجرة فى نهاية القبو ، وأخذ يعالج رتاجها فى سرعة ومهارة ، راقبهما (نور) فى اهتمام بالغ ، فى حين اقترب وقع الأقدام أكثر وأكثر ، فالتفت (أكرم) نحوهما ، صائحًا فى حنق :

- أسرع يا رجل .. أسرع .

بدا ثلاثة من الجنود الألمان ، في هذه اللحظة ، فضغط (أكرم) زناد المدفع الآلي ، وفتح النار في غزارة ، هاتفًا :

- لا مفر من القتال .

انطلقت رصاصاته كالمطر ، وجاوبه الألمان بسيل من الرصاصات ، وإن عجزوا عن تصويب رصاصاتهم ، وهم يختبئون من رصاصات (أكرم) ، الذي هتف بالعربية :

- أسرع يا (طارق) .. أسرع باللَّه عليك .

انتهى (طارق) من الرتاج فى سرعة ، ودفع الباب فى قوة ، هاتفًا :

\_ هيا .

وثب الثلاثة داخل الحجرة ، التي أغلقها (طارق) خلفهم في إحكام ، على الرغم من صوت الرصاصات التي ترتظم بالباب ، ووقع أقدام الجنود النازيين ، الذين يسرعون نحوه ، ويطلقون سيل رصاصاتهم الغاضبة ، وقال ( نور ) في صرامة :

\_ أتعشم أن يكون لديك سبب للقدوم إلى هنا يا (طارق) ، فهؤلاء الثائرون في الخارج ، لن يستغرقوا سوى ثلاث دقائق على الأكثر ، قبل أن يقتحموا الحجرة ، ويغمرونا برصاصاتهم .

غمغم (طارق) ، وهو يتجه نحو الجدار الشرقى للحجرة:

\_ لدى سبب قوى بالتأكيد أيها القائد .

قالها ، وهو يضغط جزءًا من الجدار ، فدار حول نفسه ، كاشفًا عن فجوة كبيرة ، تقود إلى الحديقة الخلفية للمبنى المجاور ...

وفي دهشة ، هتف (أكرم) :

- يا إلهى ! كيف توصلت إلى هذا الممر السرى ؟! دفع (نور) (أكرم) أمامه، وهو يقول فى صرامة:

- فيما بعد يا (أكرم) ، فمن الواضح أن صديقنا (طارق) يعرف الكثير عن هذا العصر.

رمقه (طارق) بنظرة جانبية ، ثم قال ، وهو يعبر الفجوة :

\_ أسرعا .

كان النازيون يطلقون النار على الرتاج بالفعل ، عندما عبر الثلاثة تلك الفجوة ، وأعاد (طارق) الجدار إلى موضعه ، هامسا :

\_ يوجد ثلاثة حراس هنا .

غمغم (أكرم) في عصبية:

- عظيم .. لكل منا حارس .

تحطّم رتاج الحجرة فى تلك اللحظة ، والدفع النازيون داخل الحجرة ، والطلقت رصاصاتهم نحو كل ركن منها ، قبل أن يهتف أحدهم :

- يا للشيطان !! أين ذهبوا ؟!

احتقن وجه الضابط ، المصاحب للجنود ، وهو يدير عينيه في المكان ، ثم هتف :

- أطلقوا صفارة الإنذار الكبرى . سأله أحد الجنود ، في توتر شديد : - هل نبلغ الجنرال ؟!

ازداد احتقان وجه الضابط ، وهو يجيب :

\_ لا مفر من هذا .

نطق عبارته هذه ، فى نفس اللحظة ، التى عبر فيها (نور) و (طارق) و (أكرم) تلك الحديقة الخلفية ، واتجهوا في خفة نحو الحراس الثلائة ، الذين الهمكوا في حديث ما ، وهم يدخنون سجائرهم الألمانية ، و ..

وفجأة ، انطلقت صفارة الإنذار في المبنى ..

واستدار الحراس نحوه في سرعة متوترة ..

ووقع بصرهم على الثلاثة ..

وكان لا بد من الاصطدام ..

وبقفزة مدهشة ، اتقض ( أكرم ) على أحد الحراس الثلاثة ، وركل مدفعه من يده ، وهو يهتف :

\_ ليس بهذه البساطة أيها الوغد .

أما الحارسان الآخران ، فقد رفعا مدفعيهما الآليين بالفعل ..

- لا تجعل هذا يقلقك .

ثم أشار إلى سيارة عسكرية قريبة ، مستطردًا : - المهم أن نبتعد عن هنا بأقصى سرعة .

انطلق الثلاثة نحو السيارة العسكرية الألمانية ، ووثب (أكرم) إلى مقعد القيادة ، هاتفًا في جذل عجيب ، وكأنه يستمتع بكل لحظة من لحظات القتال : \_ أعتقد أنني الشخص المناسب تمامًا لهذه المهمة . كان فريق من الجنود النازيين يغادر بيت الثعالب ، في تلك اللحظة ، ويندفع بمدافعه الآلية نحوهم ، فهتف (نور) :

\_ المهم أن تسرع يا رجل .

لم يكن مفتاح السيارة في موضعه ، لذا فقد التزع (أكرم) جزءًا من أسفل صندوق عجلة القيادة ، قائلاً : 
- اطمئن يا (نور) . إنني أعشق تلك الطرز القديمة من السيارات ، وأجيد قيادتها ، وفهم كل جزء منها .

نطق عبارته ، وهو يجذب سلكين من أسفل عجلة القيادة ، ثم يوصلهما أحدهما بالآخر في سرعة ، فانطلق محرك السيارة يهدر ، في نفس اللحظة ، التي

وأطلقا النار ..

وبحركة بارعة سريعة للغاية ، الزلق (نور) أرضًا ، وترك الرصاصات تعبر فوق رأسه ، قبل أن يركل ساقى أحد الحارسين ، الذى اختل توازنه ، فسقط على ظهره ، ليتلقى ركلة أخرى فى أنفه من (نور) ، فى نفس اللحظة التى حطم فيها (أكرم) فك الجندى الأول بلكمة ساحقة ...

(طارق) وحده لم ينجح فى تفادى كل الرصاصات، على الرغم من وثبته الجانبية المرنة، فشعر بخيط من النار يخترق كتفه، قبل أن يبلغ خصمه، ويمسك ماسورة مدفعه، ليدفعها إلى أعلى، قائلاً:

\_ لقد أصبتني .

ثم الطلقت قبضته نحو وجهه كالصاعقة ، مع استطرادته :

\_ وهذا لا يعنى انتصارًا .

صاحبه (نور) ، والحارس الأخير يسقط فاقد الوعى .

\_ هل أصابك حقا ؟!

كانت إصابة (طارق) تنزف بغزارة ، إلا أنه أجاب في حزم :

اندفع فيها النازيون نحوهم ، وهم يطلقون رصاصاتهم في غزارة ، فهتف (أكرم) ، وهو يجذب عصا السرعة إلى اليمين والخلف:

- هيا أيها الأوغاد ، فلنر من منا أكثر مهارة .
انطلقت بهم السيارة إلى الخلف بأقصى سرعتها ،
قبل أن يضغط ( أكرم ) فراملها ، ويدير عجلة قيادتها
في الوقت ذاته ، فدارت السيارة حول نفسها على نحو
مخيف ، وهو يصرخ في حماس :

- انطلقی یا جمیلتی .. بأقصی سرعة .

انطلق صرير مخيف من إطارات السيارة ، عندما انتقلت قدمه ، من الفرامل إلى دواً اسة الوقود ، واندفعت السيارة مبتعدة ، تطاردها الرصاصات النازية ..

وهتف ضابط ألماتي :

- انطلقوا خلفهم .. لا تسمحوا لهم بالفرار .

قفز أربعة جنود إلى سيارة أخرى ، فى حين وتب جنديان آخران إلى دراجتين آليتين ، وانطلق الجميع خلف السيارة ..

ولدهشة (نور) و (طارق) ، أطلق (أكرم) ضحكة جذلة عالية ، وهتف :

- عظیم .. هذا هو المناخ ، الذي يروق لي .. ابتسم (طارق) ، وهز ً رأسه ، قائلاً : - تمامًا مثلما أعرفه .

أما (نور) فقد لاذ بالصمت التام، وعقله يغرق في لجّة من الأفكار، في حين انطلق (أكرم) بالسيارة العسكرية كالصاروخ، وخلفه السيارة الألمانية والدراجتان الآليتان...

كان من الواضح أنه شديد البراعة ، في قيادة تلك الطرز القديمة من السيارات ، كما أنه شديد الجرأة ، في محاورات ومناورات ، حتى إن قائد السيارة الألمانية الثانية شعر بتوتر بالغ ، عندما عجز عن ملاحقت ، فضغط دو اسة الوقود باقصى سرعة ، محاولاً تجاوز سيارة (أكرم) ، واعتراض طريقها ، ولكن (أكرم) ضغط فرامل سيارته بغتة ، فاتخفضت سرعتها على نحو مفاجئ ، مما أربك الألماني ، فأدار عجلة قيادة سيارته بسرعة ، في محاولة لتفادي عجلة قيادة سيارته بسرعة ، في محاولة لتفادي الاصطدام بسيارة (أكرم) ، الذي هتف برفيقيه :

- تشبتا .

قالها ، واتحرف بسيارته إلى اليمين في عنف ،

ليرتطم بمقدّمة السيارة الأخرى ، ويدفعها نحو الجدار المجاور ...

وصرخ الضابط الألماني :

- احترس أيها السائق ..

ولكن صرخته جاءت بعد فوات الأوان ؛ إذ اختل توازن السيارة ، مع انحرافها المباغت ، فوتبت فوق الإفريز ، وارتطمت بالجدار في قوة ، وواصلت مسيرتها محتكة به لبضعة أمتار ، قبل أن تميل على نحو مخيف ، وتنقلب في عنف ..

وجن جنون راكبى الدراجتين الآليتين ، فزادا من سرعتيهما ، وهما يطلقان مسدسيهما خلف سيارة (أكرم) ، الذى بدا وكأته سعيد بما يحدث ، وهو يطلق ضحكة عالية مجلجلة ، هاتفًا :

- رائع .. رصاصات تقلیدیة بدویها الموسیقی العذب .. کم یروق لی هذا العصر .. لا سیارات صاروخیة ، أو مسدسات لیزر ، أو حتی أجهزة کمبیوتر ..

هزُّ (طارق) رأسه ، مغمغمًا :

- يا إلهى ! حالته أصعب مما كنت أتصور بكثير .

اتحرف (أكرم) إلى طريق جانبى ، فى سرعة مخيفة ، جعلت السيارة تميل فى عنف ، وإطاراتها تطلق صريرًا ، يكفى لإيقاظ (باريس) كلها ، وهو يهتف :

- فليكن أيها العبقرى .. ولكن أخبرنى .. أليس من الأفضل أن تقوم بعمل ما ، بدلاً من تركيز كل جهدك على تحليل شخصيتى الهمجية .

أجابه ( نور ) في حزم :

\_ أنت على حق .

ثم اعتدل في مجلسه ، ممسكًا المدفع الآلي ، في نفس اللحظة التي اتحرفت فيها الدراجتان الآليتان خلف السيارة ..

وأطلق (نور) رصاصات مدفعه ..

واتفجر الإطار الأمامى للدراجة الآلية الأولى ، فقفزت قفزة مخيفة فى الهواء ، ودارت حول نفسها ، وقائدها يطير نحو الجدار ، قبل أن يسقط الاثنان ، ويرتطمان بالأرض فى عنف ..

وفى براعة ملحوظة ، تفادى راكب الدرَّاجة الثانى رصاصات (نور) ، ومال إلى الجانب الآخر من

السيارة ، ثم صوب مسدسه إلى إطاراتها الخلفية ، وكأنه يطبق ما تعلمه ، مما فعله ( نور ) بزميله .. وأطلق النار ..

واتفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة ..

ومع الانفجار انحرفت السيارة بغتة في عنف ، حتى أن الجندى الألماني نفسه عجز عن تفادى الارتظام بها ، فاصطدم بمؤخرتها في قوة ، ألقت به عن دراجته الآلية ، في حين قبض (أكرم) على عجلة القيادة بكل قوته ، محاولا السيطرة على السيارة ، التي واصلت انحرافها العنيف ، حتى ارتظمت بالإفريز ، فمالت بحدة ، ووثبت وثبة مخيفة ، قبل أن ترتظم بجدار أحد المباني ، وتسقط مرة أخرى على إطاراتها ..

وفي توتر ، هتف (نور ) :

- (طارق) .. (أكرم) .. أأنتما بخير ؟! أجابه (طارق) ، وهو يتب في خفة خارج السيارة:

- أنا يخير أيها القائد .

وفى حنق ، أزاح (أكرم) جزءًا من الباب ، انتئى بشدة ، وهو يقول :

- وأنا أيضًا ، ولكن فرصتنا في النجاة ستنخفض كثيرًا ، بدون السيارة .

قال ( نور ) في حزم :

- هذا صحيح ، ولن تمضى دقيقة واحدة ، حتى يكتظ المكان بالجنود الألمان ، وعلينا أن نبتعد عن هنا ، بأقصى قدر ممكن .

انطلق الثلاثة يعدون ، في شوارع (باريس) الجانبية ، وأصوات سيارات الجيش الألماني تدوى في كل مكان ، والجنود النازيون يندفعون إلى كل الطرقات ...

وفي اتفعال لاهت ، قال (طارق) :

- إنهم يحاصرون كل المداخل والمخارج .. لا يوجد مكان يمكننا أن نختبئ فيه الآن .

سأله (أكرم) في عصبية:

- ماذا تعنى ؟! هل فشلنا ، بعد كل هذا ؟! هز ً (طارق) رأسه فى أسى ، قبل أن يلتفت إلى (نور) ، متسائلاً :

- ما رأيك أيها القائد ؟!

أدار (نور) عينيه فيما حوله ، ثم قال في حزم :

\_ رأيى أننا نمتلك شيئًا ، يفتقر إليه هؤلاء القوم . سأله (أكرم) في اهتمام :

\_ وما هو ؟!

التقى حاجبا ( نور ) فى صرامة ، وهو يجيب : أشار إلى رأسه ، مجيبًا :

\_ العقل \_

زُوَى (طارق) ما بين حاجبيه ، محاولاً فهم ما يرمى إليه (نور) ، في حين قال (أكرم) ، في شيء من العصبية والتوتر:

\_ العقل ؟! وما الذي يمكن أن يفعله العقل ، في موقف كهذا يا (نور) ؟! هل سيمنعهم من رؤيتنا ؟! أجابه (نور) في سرعة :

\_ بالتأكيد .

بدت عليه الدهشة ، في حين هتف (طارق) : \_ آه .. فهمت .

أدار (أكرم) بصره بينهما ، قبل أن يقول في حنق :

\_ كالمعتاد ، يبدو لى أتنى الوحيد العاجز عن ألفهم هنا .

ربَّت ( نور ) على كتفه ، قائلاً :

- اطمئن يا صديقى ، بعد دقيقة واحدة ، لن تكون الوحيد ، الذى يعجز عن رؤية الحقيقة .

وتضاعفت دهشة (أكرم) ..

وبدا له أن عبارة ( نور ) غامضة .. غامضة للغابة ..

### \* \* \*

« معذرة يا سيدى الجنرال ، ولكننى عاجز عن الفهم تمامًا هذه المرة .. »

نطق (فون دارك) ، رئيس الشرطة العسكرية الألمانية هذه العبارة ، في عصبية واضحة ، وهو يتحدّث إلى (هولدشتاين) ، الذي عقد كفيه خلف ظهره ، ووقف أمام النافذة ، متطلعًا إلى الطريق ، الممتد أمام بيت الثعالب ، والذي قال في صرامة :

- أرح نفسك ، واكتف بتنفيذ الأوامر دون فهمها . قال (فون دارك ) في حدة :

- أهذا قولك الأخير يا سيدى الجنرال ؟!

استدار إليه ( هولدشتاين ) في بطء صارم ، وهو يقول :

- ما الذى تريد قوله بالضبط يا كولونيل ؟! أجابه ( فون دارك ) فى غضب مكتوم :

- أريد أن أقول: إن تصرفاتك، في الآونة الأخيرة، تبدو غامضة للغاية، في زمن الحرب.

رمقه ( هولدشتاین ) بنظرة صارمة مخیفة ، قائلاً :

\_ كولونيل هل تدرك معنى ما تقول ؟!

ارتفع صوت ( فون دارك ) أكثر ، وهو يقول :

- نعم .. أفهمه جيدًا يا جنرال ، وخاصة بعد ما أرسلتنا إلى الأنفاق ، وجعلتنا نبدو كالبلهاء ، ونحن نظارد الزواحف والفئران ، ونظلق عليها النار ، دون أن نعثر على رجل واحد ، من رجال المقاومة الفرنسية ، الذين زعمت حصولك على معلومات مؤكدة ، تفيد وجودهم هناك ، بل ومنحتنا خريطة لوكرهم أيضًا .

قال ( هولدشتاین ) فی صرامة :

- لقد حذرهم هؤلاء الجواسيس .

رفع (فون دارك) سبابته ، وهو يقول في عصبية : - خطأ يا جنرال .. خطأ .. ففي نفس اللحظة ، التي كنا نعدو فيها داخل تلك الأنفاق كالحمقي ، كنت

أتب تقود حملة مسرحية ، لإلقاء القبض على الجواسيس .

التقى حاجبا (هولدشتاين ) على نصو مخيف ، وهو يقول :

- حملة مسرحية ؟!

أجابه ( فون دارك ) في حدة :

- نعم يا جنرال .. حملة مسرحية مدروسة ، بحيث تبدو أمام الجميع أنك الرجل الذي أوقع بالجواسيس ، في نفس الوقت الذي وزّعت فيه أوامرك الصارمة على الجميع ، لمنع قتلهم ، مهما كان السبب .

صمت ( هولدشتاین ) لحظة ، وهو یرمق ( فون دارك ) بنظرة ناریة ، قبل أن یقول :

- على الرغم من أن هذا ليس من شأتك يا ( فون دارك ) ، إلا أتنى سأخبرك .

ثم عاد يلتفت إلى النافذة ، ويعقد كفيه خلف ظهره ، مستطردًا :

- هؤلاء الجواسيس الثلاثة يخفون سرأ خطيرًا ، قد يتوقف عليه مصير الحرب كلها ، ولا بد لنا من اتتزاع هذا السر منهم ، قبل أن نقتلهم .

قال (فون دارك ) في صرامة :

- ولكنهم سقطوا في قبضتنا بالفعل ، وكان بإمكاننا انتزاع ذلك السر منهم ، بألف وسيلة ووسيلة ، ولدينا خبراء لا يشق لهم غبار ، في هذا المضمار ، وعلى الرغم من هذا ؟ فقد أمرت بتيسير سبل الفرار لهم ، ومنعت الرجال من إطلاق النار عليهم مباشرة ، وكأنك تسعى لتحريرهم ، وإبعادهم عن قبضتنا .

صمت (هولدشتاین) لحظة ، ثم قال فی غضب :

ـ من الواضح أنك لا تعرف هؤلاء الرجال یا (فون دارك) .. إنهم فی قوة الفولاذ وصلابة الماس ، والموت نفسه لن یخیفهم ، أو یجبرهم علی الإدلاء بما لدیهم ، والوسیلة الوحیدة لکشف سرهم ، هی ایهامهم بأنهم مطلقو السراح ، وتعقبهم سراً ، حتی یقودونا إلیه .

قال رئيس الشرطة العسكرية في حدة : - وكيف يمكننا أن نتعقبهم يا جنرال ؟! مط ( هولدشتاين ) شفتيه ، وقال : - لدينا وسائلنا .

صمت ( فون دارك ) بضع لحظات ، وهو يتطلّع

فى غضب إلى الجنرال ، الذى يوليه ظهره ، قبل أن يقول فى لهجة جافة :

\_ إذن فهؤلاء الجواسيس يخفون سرأً ، يتوقّف عليه مصير الحرب كلها ؟

غمغم ( هولدشتاین ) فی ضجر :

- هذا صحيح .

قال ( فون دارك ) في صرامة :

- من المؤكّد إذن أن الفوهلر على علم بالأمر .. أو الهر ( هملر ) على الأقل .

اتعقد حاجبا (هولدشتاین ) فی شدة ، واستدار إلیه فی بطء ، قائلاً :

- ماذا تعنى يا (فون دارك) ؟! أجابه الرجل في حدة صارمة:

- أعنى أنه لن يضيرك ، والحال هكذا ، أن أخبر الجنرال ( هملر ) ، رئيس الجستابو ، أو الفوهلر نفسه ، بما تفعله هنا .

لم ينبس (هولدشتاين) بحرف واحد ، وإن بدا عليه مزيج من الغضب والعصبية ، جعلا (فون دارك) يقول ، وهو يخرج ورقة من جيبه ، ويمسكها في قوة:

- كنت أعلم أن هذا سيقلقك .. كنت أعلم هذا . بدا صوت (هولدشتاين) صارمًا مخيفًا ، وهو يقول :

- يبدو أنك تجهل تمامًا ما تمضى إليه يا ( فون دارك ) .

أجابه الرجل فى تحد ، وهو يلوع بقبضته ، الممسكة بالورقة :

- بل أعرفه جيدًا يا جنرال .. أعرف أنك تسعى لأمر ما ، لا يخص صالح الوطن قط .. أمر شخصى بحت ، أو ..

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يستطرد :

- أو خيانة .

ظلَ وجه (هولدشتاین) جامدًا صارمًا ، وهو یقول : - نقد تمادیت کثیرًا یا (فون دارك).

هتف الرجل:

- بل قل : إننى افتربت من الحقيقة كثيرًا يا جنرال . صمـت ( هولدشتاين ) لحظات أخـرى ، خيـل لـ ( فون دارك ) خلالها أن عينيه تتحو لان إلى جمرتين من نار ، قبل أن يقول بصوت رهيب مخيف :

- فليكن يا (فون دارك) .. إنك لم تترك لمي الخيار . تراجع (فون دارك) بحركة غريزية ، وهو يقول في توتر :

ماذا تقصد يا جنرال ؟!

استل ( هولدشتاین ) مسدسه بسرعة خرافیة ، و هو یقول :

- هذا يا (فون دارك ) .

اتسعت عينا (فون دارك) ، وتراجع في سرعة ، ولكن رصاصة مسدس (هولدشتاين) كاتت أكثر سرعة ، وهي تخترق جبهته ، وتغوص في مخه ، فاتسعت عيناه عن آخرهما ، ولوًح بقبضته ، قبل أن يهوى جثة هامدة ..

وفى هدوء عجيب ، أعاد ( هولدشتاين ) مسدسه الى غمده ، وهو يتمتم :

- إن وغدًا مثلك لن يفسد خطتى ، للسيطرة على التاريخ .

قالها ، واتحنى ينتزع تلك الورقة ، من بين أصابع ( فون دارك ) ، ثم اعتدل يفضها في سرعة ، و .. واتعقد حاجباه في شدة ، وهو يهتف :

## - اللعنة !!

فقد كانت تلك الورقة تحمل أمرًا مباشرًا من (فون دارك) ، لكل رجال الشرطة العسكرية الألمانية ، بإطلاق النار على (نور) و (طارق) و (أكرم) ، فور رؤيتهم ...
وبلا رحمة ...





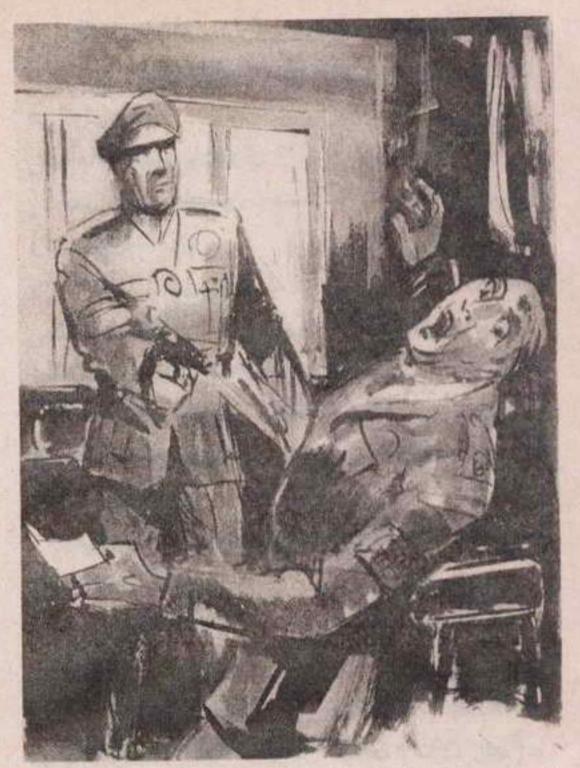

اتسعت عينا (فون دارك) ، وتراجع في سرعة ، ولكن رصاصة مسدس (هولدشتاين) كانت أكثر سرعة ، وهي تخترق جبهته ...

# ٥ \_ الفدعة ..

أدار الضابط الألماني عينيه فيما حوله ، في صرامة عصبية ، وهو يعقد كفيه خلف ظهره ، قبل أن يقول لرجاله ، بلهجة حازمة آمرة :

- انتشروا في المنطقة كلها ، وأطلقوا النار عليهم فور رؤيتهم ، و ..

قبل أن يتم عبارته ، دوت فرقعة قوية في المكان .. ثم انقطع التيار الكهربي عن المنطقة كلها ، دفعة احدة ..

ومع القطاعه ، سرى فى عروق الضابط وجنوده موجة عنيفة من التوتر ، وهتف الضابط فى عصبية ، وهو ينتزع مسدسه من غمده :

- أضيئوا مصابيح السيارات .. هيا .. بسرعة . أسرع الجنود إلى سياراتهم ، وامتدّت أياديهم إلى أزرار إضاءة المصابيح ، و ...

وهنا اندفع (نور) و (طارق) و (أكرم) من مكمنهم ..

وفى نفس اللحظة ، التى أضيئت فيها مصابيح السيارات ، انقض الثلاثة كالنسور ..

وتحطّم فك الضابط الألماني بلكمة كالقنبلة ، وفقد اثنان من الجنود مدفعيهما بركلتين قويتين ، في حين شعر سائق إحدى السيارات بذراع كالفولاذ ، تنتزعه من مقعد القيادة ، ثم تضربه بالأرض في عنف ، مع صوت ساخر ، يقول :

- هيا يا رجل .. انتهت رحلتك هنا .

صرخ أحد الجنود في عصبية :

- إنهم هنا .. أطلقوا النار .

انطلقت صرخته ، في نفس اللحظة التي وثب فيها ( أكرم ) إلى مقعد القيادة ، وقفز خلفه ( نور ) و طارق ) ، وكلاهما يطلق نيران مدفعه الآلي ، فوق رعوس الجنود ..

وعندما اتحنى النازيون ، لتفادى الرصاصات المنهمرة كالمطر ، انطلق (أكرم) بالسيارة كالصاروخ ..

ومن المقعد الخلفى ، أمطر (نور) و (طارق) مصابيح السيارات الأخرى برصاصاتهم ..

وتحطّمت المصابيح ..

وغرقت المنطقة مرة أخرى فى ظلام دامس ، إلا من مصباحى سيارة (أكرم) ، ونيران المدافع الآلية ، التى انطلقت خلفها ..

وبينما ينطلق بأقصى سرعته ، هتف (أكرم):

أجابه (طارق) في توتر:

- ما دام ( هولدشتاین ) خلفنا ، فلن نجد مکانا واحدًا یمکن أن نختبئ فیه ، فی ( باریس ) کلها أو حتی ..

هتف (نور) فجأة:

\_ أوقف السيّارة .

ضغط (أكرم) الفرامل بحركة تلقائية ، وهو يقول في دهشة :

\_ أوقفها ؟!

توقّفت السيّارة ، وإطاراتها تطلق صريرًا عاليًا ، وهتف (طارق):

\_ ماذا هناك أيها القائد ؟!

وتب ( نور ) خارج السيّارة ، وهو يقول :

1 . 7

- إنهم يبحثون عن ثلاثة من الهاربين ، استولوا على واحدة من السيارات العسكرية الألمانية ، وسيقيمون الكمائن في كل مكان ، وهذا يعنى أن أول ما نفعله ، هو أن نغادر السيارة .

لم يكد يكمل عبارته ، حتى قفز (طارق) و (أكرم) من السيارة بدوريهما ، والأخير يهتف :

- رباه! أنت على حق كالمعتاد يا (نور). أما (طارق)، فتطلع إلى (نور) في إعجاب، مغمغمًا:

\_ القائد عبقرى يا (أكرم) .

تجاهل ( نور ) العبارتين ، وهو يقول :

- والآن دعونا نبتعد عن هنا بأقصى ما يمكننا .

أشار (أكرم) بيديه ، قائلاً :

- إلى أين تقترح .. الشرق أم الغرب ؟! هزُّ ( نور ) رأسه ، قائلاً :

- لا هذا ولا ذاك يا صديقى .. لن نجد شبرًا واحدًا للاختباء ، فى (باريس) كلها ، كما قال (طارق) .. إنهم سيطلقون جنودهم فى كل مكان بلا استثناء .. فى الشوارع ، والطرقات ، وحتى أنفاق المترو ،

وسيفتشون كل البيوت ، والمنازل ، والمحال التجارية .. باختصار ، ستتحول (باريس) كلها إلى منطقة حرب ، لا يمكن أن تفلت منها بعوضة .

قال (طارق) في حيرة:

- هل تعنى أنه لا يوجد أى مكان ، يمكن أن نذهب اليه ؟!

أشار (نور) بسبّابته ، قائلاً :

- بل يوجد مكان واحد ، لن يخطر ببال أحد قط . سأله الاثنان في آن واحد :

ـ وما هو ؟!

صمت لحظة ، قبل أن يجيب في حزم :

- البيت .. بيت التعالب نفسه .

حدًق الاثنان في وجهه بذهول ، قبل أن يهتف (طارق) مبهورًا :

- بیت الثعالب ؟! إننا بهذا كمن یلقی نفسه بین أنیاب تمساح ، لینجو من جوعه .

هز ( نور ) رأسه في قوة ، وهو يقول في حماس :

- على العكس .. إنهم يبحثون جميعًا عن ثلاثة من الهاربين ، يسعون بأقصى طاقتهم ، للابتعاد عن بيت

التعالب ، وليس عن ثلاثة من المجانين ، الذين يسعون بأقدامهم إليه .

غمغم (أكرم):

- فكرة مجنونة يا (نور).

ثم استدرك في سرعة ، وهو يطلق ضحكة عابثة : - ولهذا ، فهي تروق لي جدًا .

ارتسمت ابتسامة رصينة ، على شفتى (طارق) ، وهو يقول :

- ولى أيضًا .

هم (أكرم) بقول شيء ما ، وابتسامته تتراقص على شفتيه ، إلا أن تلك الابتسامة لم تلبث أن تلاشت بغتة ، وحلت محلها نظرة شديدة التوتر ، وهو يقول في عصبية :

- هذا لو لم نعد إلى بيت الثعالب ، على الرغم منا . لم يكد يتم عبارته ، وقبل حتى أن يسأله أحدهم عما يعنيه بها ، أضيئت مصابيح قوية في عيون الثلاثة ، وارتفع صوت صارم ، يقول بالألمانية :

- أتتم محاصرون .. حركة طائشة واحدة ، وتغمركم الرصاصات من كل صوب .

ومن خنف الصوت والأضواء ، ميز أبطالنا الثلاثة بضعة أزياء عسكرية نازية ، ومدافع آلية .. عشرات المدافع الآلية ..

#### \* \* \*

التقى حاجبا (نشوى) فى شدة ، وهى تتطلّع إلى شاشة الكمبيوتر ، وتراجع بيانات المقاتلة الزمنية للمرة الخامسة ، قبل أن تهزّ رأسها فى قوة ، قائلة : - عجبًا !! لست أدرى كيف أكدت الدكتورة (إلهام) أن البيانات لرجل ضئيل الحجم .. الكمبيوتر مازال يصر على أن البيانات تناسب امرأة !!

أجابها الدكتور (ناظم) في حزم:

- الكمبيوتر أداة تفكير جامدة ، تتعامل مع الحقائق المجردة وحدها ، أما هي فعالمة بشرية ، وخبيرة في مضمارها ، ومن الطبيعي أن ترى ما لا يراه الكمبيوتر .

ثم ضرب طرف المنضدة بأصابعه ، مستطردًا : - ما زال البشر هم المحرك الرئيسى للحياة . غمغم (رمزى):

- حمدًا لله (سبحاته وتعالى).

ثم استطرد في اهتمام:

- إننى أعترف في الواقع ، أن فكرة السبات الصناعي هذه ، لم تخطر لنا قط ..

لوِّح الدكتور (ناظم ) بكفه ، قائلا :

- ألم أقل لك إنها خبيرة ؟!

ثم التفت إلى (نشوى) ، يسألها :

- المهم ، ماذا سنفعل ، في ضوء هذه المعلومات الجديدة ؟!

أشارت إلى الكمبيوتر ، مجيبة :

\_ سنبحث عن ذلك الرجل الضئيل .

غمغم (رمزی):

- أو الرجال الثلاثة ، الذين غَرَقُوا في سبات عميق ، خلال رحلة الزمن .

سأله الدكتور (ناظم) في قلق:

- هل تميل إلى هذا الاحتمال ؟!

قبل أن يجيب (رمزى) ، قالت (سلوى) في حزم: - أتا أميل إليه .

التفت إليها الجميع فى دهشة متوترة ، وهتف الدكتور (ناظم):

أومأت برأسها إيجابًا ، وهي تتراجع في مقعدها ، قائلة :

- تصميم المركبة يحوى أربعة مقاعد ، وهذا يعنى أنه من المحتمل جداً أن تكون قد حملت إلينا أربعة أفراد بالفعل .

مطت (نشوى ) شفتيها ، مغمغمة :

- يبدو أن الدكتورة ( إلهام ) هذه عبقرية بالفعل .

أجابها الدكتور ( ناظم ) في حماس :

- إنها كذلك .

رمقته بنظرة جانبية ، فاستدرك في صرامة .

- إنها لم تر المركبة ، أو تشاهد تصميماتها ، وعلى الرغم من هذا ، فقد استنتجت وجود أربعة رجال ، وهذا يعنى أنه ما زال علينا أن نبحث عن ثلاثة جواسيس في زمننا .

قال (رمزی ) فی حزم :

- ليس بالضرورة .

التفت إليه الدكتور (ناظم) في حدة ، قائلاً :

- الدكتورة ( إلهام ) ..

قاطعه (رمزی):

- الدكتورة ( إلهام ) استنتجت أن المقاتلة كانت تحمل أربعة رجال ، ولكن هذا لا يعنى أن جميعهم قد نجح في بلوغ عصرنا .

لوَّح الدكتور (ناظم) بسبابته في عصبية ، قائلاً : - اشرح ما تعنيه يا (رمزي) .

أجابه (رمزى) في سرعة ، وكأنما لم يكن ينتظر العبارة :

- أعنى أنه لو أن الجزء الخاص بالضياع عبر الزمن ، في قصة (طارق) ، صحيحًا ، فهذا يعنى أن طاقم المقاتلة قد خاض أهوالاً لا حصر لها ، منذ بدأ رحلته ، وحتى بلغ عصرنا ، ومن المحتمل جدًا أن بعضهم قد لقى مصرعه ، في زمن أو آخر .

ارتجف صوت (نشوی)، وهی تقول:

- نعم .. من المحتمل جداً .. السفر عبر الزمن يحمل حتمًا مخاطر جمَّة .

أدرك (رمزى) على الفور أنها تقصد ما أصاب والدها، فتابع، محاولا تهدئتها:

- وهذه مجرد نظرية بالطبع .

ران الصمت لحظات على المكان ، قبل أن يقول الدكتور (ناظم) في حزم :

- الدكتورة ( إلهام ) وحدها ، يمكنها حسم هذا لأمر .

أجابته (نشوى).

- فليكن .. دعها تراجع النتائج مرة أخرى .. أو مرات ومرات .. حتى تصل إلى نتيجة مؤكدة ، لا تقبل الشك .. إننا سنعتمد تمامًا على عملها .

ثم التفتت إلى أمها ، مستطردة :

- أليس كذلك يا أمى ؟!

بدت لها (سلوی) مشدودة بكیانها كله ، إلى شاشة الكمبیوتر ، التی تحمل خریطة ثقوب الزمن ، فهتفت بها مرة أخری :

\_ أمى .

التفتت إليها (سلوى) بحركة حادة ، وجسدها ينتفض انتفاضة قوية ، وكأنما انتزعها هتاف ابنتها من سبات عميق ، وحدَّقت في وجهها لحظة ، قبل أن تقول . معذرة يا (نشوى) ، ولكن ما توصل إليه الكمبيوتر أدهشني كثيرًا .

هتف بها الدكتور (ناظم) في لهفة: - وما الذي توصل إليه الكمبيوتر ؟! أشارت إلى الشاشة في انفعال ، قائلة:

- لقد تمكن من حل شفرة تلك الرموز الحمراء ، المجاورة للثقوب .. إنها تحدد بالفعل كل زمن ، يمكن أن يقود إليه الثقب .

قال (رمزی ) فی حیرة :

- ولكن هذا ما كنا نتوقعه يا (سلوى) . أجابته بسرعة :

- هذا صحیح ، ولکن بعض هذه الثقوب یحمل ، الى جوار التاریخ ، حرفی (ق . م . ) . . أى أنها تقود الى أزمان تعود إلى ما قبل الميلاد .

سألها الدكتور (ناظم ) في حذر :

- وما الذي يعنيه هذا ؟!

أجابته في حزم:

- يعنى أن مفهوم الزمن عند (طارق) ، هو نفس مفهومه لدينا ، أو بمعنى أدق ، أنه قد جاء من زمن ، ما زال يعتمد نفس نظم التوقيت ، التي اعتمدتها كل العصور الحديثة .

اتسعت عينا الدكتور (ناظم) وهو يقول: - يا إلهى! هل تعنين أن .. ؟! قاطعته بلهجة حاسمة:

- نعم يا دكتور (ناظم) .. أعنى أن (طارق) لم يأت من الماضى ، كما حاول أن يوهمنا جميعًا .. بل أتى من المستقبل .

وشدّت قامتها ، مضيفة في صرامة : - مستقبلنا .

ولم ينبس أحدهم بحرف واحد ، تعقيبًا على قولها ، على الرغم من الانفعال الجارف ، الذي ارتسم على وجوههم جميعًا ..

> فالواقع أن المفاجأة كانت عنيفة .. عنيفة للغاية ..

### \* \* \*

لثانية أو ثانيتين ، تجمّد الموقف تمامًا ، فى ذلك الشارع الصغير ، فى قلب (باريس) ، وفكر (أكرم) لحظة فى رفع مدفعه ، وإطلاق النار على أولئك ، الذين يصوبون إلى ثلاثتهم مدافعهم ، إلا أن لمحة من العقل ، جعلته يدرك أن هذا لن يؤدى إلا لمذبحة ،

يعلم الله (سبحانه وتعالى) وحده ، كيف يمكن أن تنتهى ، فهتف في حنق :

- أراهن على أنكم قد أوقعتم بنا بمحض الصدفة فحسب .

نطقها بالألمانية ، إلا أن الجواب أتاه بالفرنسية ، وبصوت أنثوى مألوف ، يقول :

- هذا صحيح .

خفق قلب (طارق) في قوة ، عندما سمع الصوت ، ورفع عينيه في لهفة إلى مصدره ، في حين عقد (نور) عينيه في حذر ، وتطلع إلى دائرة الضوء ، التي برزت منها فرنسية حسناء ، تكمل بابتسامة ساحرة .

\_ من حسن الحظ ..

هتف (طارق) بلهفة شديدة ، تمتزج بفرحة واضحة :

- ( برجیت ) .

لم یکن هتافه قد انتهی بعد ، عندما ألقت نفسها بین ذراعیه ، ودموعها تنساب علی وجنتیها فی صمت ، فی حین غمغم ( أکرم ) فی ذهول :

ماذا يحدث بالضبط ؟!

أتاه صوت ( آلان ) ، يقول في عصبية :

- لقد اصطدمنا بكم ، في أثناء استعدادنا لشن غارة على الألمان .

ابتسم ( نور ) ، قائلاً :

- لهذا ترتدون أزياء عسكرية ألمانية إذن .

هتفت (برجیت ) فی حماس ، وهی تنساب من بین ذراعی (طارق ):

- بالضبط .. كانت غارة انتقامية ، بعد محاولتهم اقتحام وكرنا ، في قلب أنفاق المنترو ، وبعد أن أوقعوا بكم .

ثم عادت تلتفت إلى (طارق) ، قائلة :

- حمدًا لله على أتكم بخير ، على أية حال .

أشاح ( آلان ) بوجهه في غضب ، وقال :

- معظم الرجال أصروا على أنها خدعة ، ولكن ( برجيت ) أقنعتهم بالعكس .

هتف أحد الرجال في حدة :

- ولكن النازيين كاتوا يحملون خريطة كاملة للأنفاق . التقت إليه ( نور ) بحركة سريعة ، هاتفًا :

- خريطة للأنفاق ؟!

وتبادل نظرة متوترة مع (طارق) ، قبل أن يقول هذا الأخير :

- ولكن حتى هذا الزمن ، لم تكن هناك خريطة كاملة لأنفاق المترو .

تطلّع إليها (آلان) والرجال في حيرة متوترة ، تحت أضواء المصابيح الكاشفة ، وغمغم أحدهم في عصبية :

ـ ما الذي يعنيه هذا ؟!

أجابه ( نور ) في حزم :

- يعنى أن (هولدشتاين) ما زال يمتلك مصدرًا ما ، للحصول على كل المعلومات الدقيقة ، الخاصة بهذا العصر .

لم يستوعب الرجال تمامًا ما يعنيه ، فتبادلوا نظرات شديدة التوتر ، في حين قال (آلان) :

- من الصعب علينا أن نتمشنى مع ما لديكم من علوم يا ( نور ) وهذا يجعل تعاوننا عسيرًا .

قال ( نور ) في سرعة :

- على العكس يا (آلان) .. إننا نتكامل على نحو

رائع ، فنحن لدينا العلم والمعرفة المسبقة بالتاريخ ، وأنتم لديكم العدد والقوة ، وهذا يجعل بإمكاننا القيام بعمليات قوية للغاية .

سألته (برجيت) في لهفة : ـ مثل ماذا ؟!

صمت (نور) بضع لحظات ؛ ليضمن التفات الجميع اليه ، وإنصاتهم لكلماته ، قبل أن يجيب في بطء :

- لقد خرجتم لشن غارة عشوانية على الألمان ، فلماذا لا نجعلها غارة محدودة ، مدروسة ؟!

بدا الاهتمام القلق على وجوه الجميع ، حتى (طارق) و (أكرم) ، وسأله الأوال في حذر:

- أيها القائد .. هل تقصد ما أفكر فيه ؟!

أجابه ( نور ) ، في حزم وحماس :

- بالتأكيد يا (طارق) .

تُم التقت إلى الجميع ، مضيفًا :

- سنهاجم بيت التعالب نفسه .

انطلقت شهقة مكتومة من ( برجيت ) ، في حين السعت عيون رجال المقاومة في دهشة مذعورة ، و (أكرم) يغمغم في سخرية :

- أراهن على أن قلوبهم تنبض فى أقدامهم الآن . اخترقت غمغمته صمتًا عميقًا ، ران على المنطقة كلها ، قبل أن يهتف أحد الرجال :

- إنها خدعة جديدة .. سيلقوننا في قبضة الألمان .. سنجد فخًا في انتظارنا هناك .

هتفت ( برجيت ) :

- غبى .. لقد التقينا بهم مصادفة ، فكيف يعدُون فخًا لنا هناك .

ارتبك الرجل مع منطقها السليم ، في حين قال (آلان) في صرامة :

- إنها مخاطرة كبرى ، في كل الأحوال .

أجابه (نور):

- بل هو الوقت المناسب تمامًا للهجوم ، والجميع يبحثون عنا خارج المبنى .

قال ( آلان ) في حزم :

- الألمان ليسوا أغبياء أو ساذجين ، وإلا ما اجتاحوا ( أوروبا ) كلها .. صحيح أنهم أطلقوا وحوشهم خلفكم ، إلا أن هذا لا يعنى أنهم قد تركوا مقر قيادتهم بلا حراسة كافية .

أجابه (نور):

- بالتأكيد ، ولكنهم الآن ينتظرون عودة هؤلاء الرجال ، ولو أنكم ذهبتم إلى هناك بأزيائكم العسكرية الألمانية هذه ، فسيمكنكم خداعهم بضع لحظات ، ستكون كافية لمفاجأتهم ، واقتحام المبنى كله ، في غياب معظم رجال حراسته .

ران الصمت على المكان مرة أخرى ، قبل أن يقطعه أحد الرجال ، قائلاً في حدة :

- هذا لن يكفى .. الألمان يقاتلون كالأسود ، عندما يواجهون الخطر ، ولن يكون اقتصام بيت تعالبهم بالأمر السهل .

قال (طارق) في سرعة:

- ليس إذا هاجمنا من محورين .

سألوه في اهتمام حذر:

- وكيف هذا ؟! - وكيف هذا ؟!

أجابهم في حماس :

- هناك مدخل سرى ، أمكننا الفرار عبره ، ويمكن لمجموعة منا أن تعبره إلى داخل المبنى ، فى نفس الوقت الذى تهاجم فيه المجموعة الأخرى المدخل

الرئيسى ، ومن المؤكّد أن الألمان سيرتبكون فى شدة ، عندما يضطرون للقتال فى الداخل والخارج ، فى آن واحد .

أكمل ( أكرم ) ، في حماس مماثل :

- ثم إنها ستكون ضربة قاصمة للنازيين ، وسيعلم بأمرها كل مخلوق ، في (أوربا) كلها .

وجدت عبارته صدى فى أعماقهم ، وهوى فى نفوسهم ، خاصة مع شعورهم وتخيلهم لرد الفعل ، الذى سينجم عن هذه الواقعة ، والذى سيعلن أن المقاومة الفرنسية مازالت فى أوج قوتها ، على الرغم من كل الضربات التى تلقتها مؤخرًا ..

وفي حزم ، عبر (آلان) عن رأى الرجال ، قائلاً :

لا بأس يا (نور).

هتف ( أكرم ) في حماس :

- رائع .

أما (نور) فلم يضع لحظة واحدة في الانفعال ، وهو يقول :

\_ عظيم .. في هذه الحالة سننقسم إلى فريقين .. فريقين من ثلث الرجال ، ويقوده (طارق) ،

نظرًا لمعرفته بأسرار ذلك المدخل الخفى ، وفريق آخر من باقى الرجال ، بصحبتنا ، (أكرم) وأنا ، لافتحام المدخل الرئيسى .. سنضبط ساعاتنا ، لتحديد موعد تابت للهجوم من الجانبين .. إنها الرابعة صباحًا ، وسنبلغ بيت التعالب في الرابعة والربع تقريبًا ، وسيتم الافتحام فور وصولنا إلى هناك ، وما إن يبدأ إطلاق النار ، حتى تقتحم المجموعة الأولى المدخل السرى ، وتنقض على الألمان من الداخل ..

غمغمت (برجيت):

- فكرة عبقرية .

تنهد (طارق) ، قائلاً بابتسامة إعجاب:

- إنك تتعاملين مع القائد (نور) .. أبرع رجل أمن في عصره .

ثم اتسعت ابتسامته ، وهو يضيف :

- وبالنسبة لشخص مثلى ، فهو أبرع رجل أمن ، في كل العصور .

تسلّلت أصابعها ؛ لتحتضن أصابعه ، وهي تهمس : - وبالنسبة لي ، هناك من هو أكثر براعة منه .

خفق قلبه ، وهو يضغط أصابعها في رفق ، قبل أن يقول ( نور ) في حزم :

ـ هيا بنا .

اتقسم الرجال إلى مجموعتين ، كما اقترح (نور) ، وانطلق (طارق) و (برجيت) مع المجموعة الأولى ، للدوران حول بيت الثعالب ، في حين قاد (نور) و (أكرم) و (آلان) المجموعة الثانية ، و (نور) يقول :

- أنا و (أكرم) لا نربدى الأزياء العسكرية الألمانية ، لذا فسنتظاهر بأننا قد وقعنا في أسركم ، ورؤيتنا ستجذب أنظار الجنود ، وستشغلهم عن التحقق منكم ، وهكذا يكون للمفاجأة وقعها .

غمغم (آلان):

- بالتأكيد

لم ينبس أحدهم بعدها ببنت شفة ، والجميع ينطلقون نحو بيت الثعالب ، مرورًا ببعض وحدات التفتيش الألمانية ، التي لم يحاول أفرادها استيقاف الرجال ، باعتبارهم فريقًا من الجنود النازيين ، نجح في أسر اثنين من الهاربين الثلاثة ، حتى اقترب الجميع من بيت الثعالب ..

ولكن فجأة ، اعترض أحد الضباط الألمان ورجاله مسيرة الفريق ، واتعقد حاجباه في صرامة ، وهو يعقد كفيه خلف ظهره ، ويتطلع إلى ( نور ) و ( أكرم ) بنظرة صارمة ، قائلاً :

- هل أوقعتم بهما ؟!

انفرجت شفتا (آلان)، ليقول شيئًا ما، إلا أن الضابط استطرد في صرامة شديدة:

- أيها الغبى .. ألم تستمع للأوامر الجديدة ؟! تبادل ( نور ) و ( أكرم ) نظرة متوترة ، فى حين غمغم ( آلان ) بالألمانية فى حذر :

- الأوامر الجديدة ؟!

لوَّح الضابط بأصابعه في أناقة صارمة ، وهو يقول :

ـ نعم .. الأوامر الجديدة أيها الضابط .. لقد أصدر الجنرال ( هولدشتاين ) أمرًا بإلغاء كل الأوامر السابقة للكولونيل ( فون دارك ) ، الذي قتله الهاربون ..

ثم رمق (نور) و (أكرم) بنظرة صارمة أخرى ، قبل أن يشير لـ (آلان) ، قائلاً :

- تعال .

قفز (آلان) من السيارة ، واتجه مع الضابط إلى

· ركن بعيد ، حيث راح هذا الأخير يتحدّث إليه فى صرامة لبعض الوقت ، فهمس (أكرم):

\_ هل تعتقد أنه يأمره بقتلنا ؟!

هز ً ( نور ) رأسه نفيًا في بطء ، وهو يجيب في ددر :

- كلاً .. وجه (آلان) يحتقن بشدة ، وهذا يعنى أن ما يقوله الضابط مفاجئ أو مخيف .

ازدرد ( أكرم ) لعابه في صعوبة ، مغمغمًا :

\_ هل تعتقد هذا ؟!

لم يكد ينتهى من عبارته ، حتى لمح (آلان) يؤدى التحية العسكرية للضابط الألمانى ، ثم يتجه نحوهم ، ووجهه محتقن بشدة ، فغمغم (نور):

\_ سنعرف كل شيء بعد لحظات .

إلا أن (آلان) وثب إلى السيارة العسكرية الألمانية ، وقال لقائدها في عصبية :

\_ انطلق .

كان محتقن الوجه في شدة ، حتى إن (نور) سأله في قلق :

\_ ماذًا حدث يا ( آلان ) ؟!

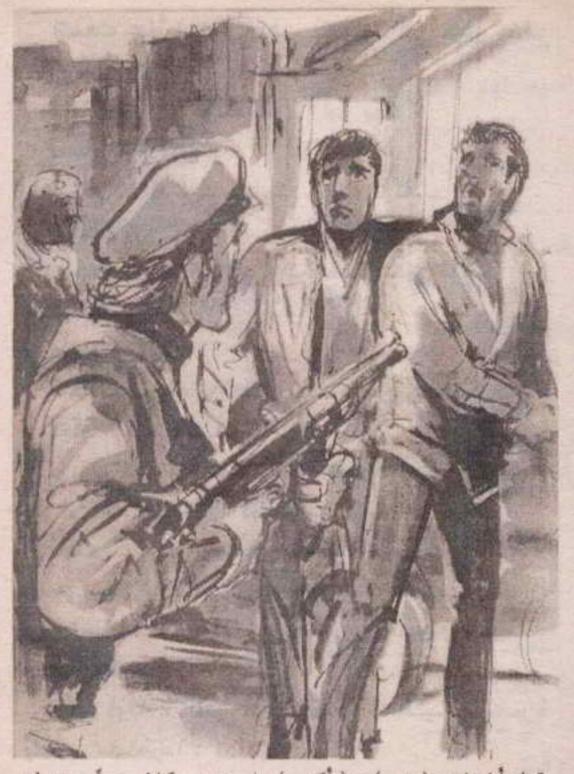

وقبل أن يفهم ( نور ) و ( أكرم ) ما يعنيه ، كان يصوّب مدفعه الآلى إليهما ، صائحًا في غضب هادر : \_ لقد خدعتمونا ! . . الآلى إليهما ، صائحًا في غضب هادر : \_ لقد خدعتمونا ! . . ا م ٩ \_ ملف المستقا ١١٩ ( زمن الدم ) ا

عض الفرنسى شفتيه ، دون أن يجيب ، ووجهه يزداد احتقانا ، حتى انحرفت السيارة في شارع جانبي ، فاتفجر هاتفا :

- خيانة .

وقبل أن يفهم ( نور ) و ( أكرم ) ما يعنيه ، كان يصوب مدفعه الآلى إليهما ، صائحًا في غضب هادر :

- لقد خدعتمونا .. إنه فخ بالفعل .. فخ .

تفجّرت موجة من التوتر العنيف بين الرجال ، إثر صيحة (آلان) ، وارتفعت كل فوهات المدافع الآلية نحو (نور) و(أكرم) في انفعال شديد ، فهتف الأخير في عصبية :

- اللعنة ! ما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟!

أما (نور)، فهتف:

- ماذا حدث بالضبط يا ( آلان ) ؟!

صاح ( آلان ) ، وهو يلو ح بمدفعه :

- ذلك الألمانى القذر وجّه إلى اللوم ؛ لأننى ألقيت القبض عليكما ، وأخبرنى أن الجنرال ( هولدشتاين ) طلب مطاردتكم على نحو روتينى فحسب ، ولكنه أمر بعدم إطلاق النار عليكم ، وتيسير سبل الفرار لكم ، فما الذي يعنيه هذا ؟!

اتسعت عينا (أكرم) في ذهول ، في حين هتف (نور):

- يا إلهى ! ( هولدشتاين ) أمر بهذا ؟! صاح به ( آلان ) :

- نعم .. لقد أراد حمايتكم أيها الخونة . هتف (نور):

- خطأ يا رجل .. لقد أراد تعقبنا ، حتى نوصله إلى ما يبتغيه .

صاح (آلان):

- كاذب .. لن يمكنه تعقبكم ، مالم يرسل رجاله خلفكم . أجابه (نور) في توتر:

- ربما كأن هذا صحيحًا في عصركم يا (آلان) ، أما في عصرنا نحن ، فالأمر يختلف .

نطقها ، وهو يتحسنس جسده في سرعة ، ثم ينحنى لينتزع حذاءه ، ويفحصه في اهتمام ، قبل أن ينتزع منه قطعة صغيرة ، في حجم رأس الدبوس ، هاتفًا : - أرأيت ؟!

وبكل قوته ، ألقى تلك القطعة المعدنية الصغيرة بعيدًا ، مستطردًا :

- لقد سمع كل كلمة نطقنا بها ، وهذا يعنى أن

(طارق) و (برجيت) والرجال في خطر الآن .. سيعد لهم الألمان فخًا ، عند المدخل السرى .

صاح به أحد الرجال في غضب ، وهو يصوب إليه فوهة مدفعه الآلي :

- سيحدث هذا بسبب خيانتك ، يا رجل المستقبل المزعوم .

قالها ، وضغط زناد المدفع ، فانقض عليه ( أكرم ) بكل قوته ، هاتفًا :

- Y .. ! Y ( iec ) .

ارتفعت فوهة المدفع الآلى ، وانطلقت منها الرصاصات ، التى تردد صداها فى المنطقة كلها ، حتى بلغ أسماع (طارق) و (برجيت) ، ورجال المقاومة الآخرين ..

ويكل حماس ، وفور سماع الرصاصات ، هتف (طارق) : \_ هيا .

نطقها ، وهو يقتحم المدخل السرى ، إلى داخل بيت التعالب ، دون أن يدرى أنه يلقى بنفسه ومن معه في فخ محكم ..
وقاتل .

\* \* \*

- لقد طرحت الاحتمال نفسه ، ولكنها فندته ببساطة يا سيدى ، فقد سألتنى :

ولماذا لا يوجد ثقب واحد ، يقود إلى تاريخ سابق لتقويمنا ، على الرغم من أن (طارق) قد أشار إلى وصوله إلى أزمنه تتفق مع الحضارة ، التى أتى منها ؟!

أومأ القائد الأعلى برأسه ، مغمغمًا :

\_ هذا صحيح .

ثم نهض من خلف مكتبه ، وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يدور في حجرته ، قائلاً :

- ولكن ما الذى يعنيه هذا ؟! لماذا جاء ذلك الشاب من المستقبل إلى عصرنا هذا ؟! ما الذى يسعى إليه بالضبط ؟!

أجابه في سرعة:

\_ تغيير التاريخ .

توقف القائد الأعلى بحركة مباغتة ، والتفت إليه ، مكررًا :

- تغيير التاريخ ؟!

أوماً الدكتور (ناظم ) برأسه إيجابًا ، وقال :

# ١ - التاريخ ..

راجع القائد الأعلى ذلك التقرير ، الذى حمله إليه الدكتور ( ناظم ) ، في اهتمام بالغ ، مشوب بكثير من القلق ، قبل أن يرفع عينيه إليه ، قائلاً :

- هل تعتقد أن (سلوى) واثقة مما توصلت إليه ؟! أومأ الدكتور (ناظم) برأسه إيجابًا ، وهو يقول في انفعال:

- تمام الثقة يا سيدى القائد .. لقد انتهت من فك رموز خريطة ثقوب الزمن ، ولم يعد لديها شك فى الأمر .

عاد القائد الأعلى يلقى نظرة على التقرير ، ثم هز ً رأسه في توتر ، قائلاً :

- ولكن لماذا لا يكون (طارق) قد استخدم التقويم نفسه ، المستخدم هذا ، بعد أن استقر به المقام في عصرنا ؟!

أشار الدكتور ( ناظم ) بيده ، قائلاً :

- نعم .. هذا هو أقرب تفسير منطقى ، فلقد وصل الى هنا ، وزور هوية له ، ولزملاله ، ثمراح جميعهم يجمعون المعلومات عن الفضاء المحيط بنا ، وعن طبيعة عصرنا ، فما الذي يعنيه هذا ؟!

قال القائد الأعلى:

- ولكن أحدهم لم يقم بأية خطوة ، من شأنها الإساءة البينا .

هزُّ الدكتور (ناظم) كتفيه ، قائلاً :

- ومن أدرنا ؟! لقد أوقعنا ب(طارق) وحده ، ولسنا ندرى ما يفعله الآخرون .

عقد القائد الأعلى حاجبيه في شدة ، وهو يفكر فيما قاله الدكتور (ناظم) ، قبل أن يقول في اهتمام :

- ولكن هناك نقاطًا تثير الحيرة ، لو أثنا وافقنا على هذا الرأى .

سأله الدكتور (ناظم):

- مثل ماذا ؟!

أجابه بسرعة:

- لماذا لم يسع حارس المقاتلة إلى الفارس الثاني أيضًا ؟! ولماذا اقتصر بحثه عن (طارق) وحده ؟!

بهِ الدكتور (ناظم)، وكأنه لم يفكر فى هذا الأمر قط، فى حين تابع القائد الأعلى بنفس الاهتمام:
- وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: لماذا رحلت المقاتلة الزمنية، فور وصول (طارق) إليها، ولم تحاول انتظار الآخرين؟!

ورفع سبَّابته أمام وجهه ، مستطردًا :

- هذا لو أنه هناك آخرون حقًا .

هتف الدكتور (ناظم):

- من المؤكد أن هناك واحدًا آخر على الأقل .. لقد اقتحم كمبيوتر الأمن بالفعل .

هُز القائد الأعلى رأسه في قوة ، قائلاً :

- مجرد استنتاج افتراضى ، فمن الممكن جداً أن تكون عملية اختراق كمبيوتر الأمن هذه أحد أعمال الجاسوسية في عصرنا هذا ، ولا علاقة لها بفارس زمنى آخر مزعوم .

قال الدكتور (ناظم) في اتفعال:

- ولكن أسلوب الاختراق متطور للغاية .

قلب القائد الأعلى كفه ، قائلا :

- هكذا أساليب التجسس العلمى دائمًا .. الخصم

يخترع وسيلة متطورة ، ليخترق بها حصونك ، وأنت تتصدى له بوسيلة أكثر تطوراً ، وهكذا .

ثم وضع يده على كتفه ، مستطردًا بلهجة حازمة ، مرة :

- عد إلى فريق (نور) ، وإلى الدكتورة (إلهام) ، واطرح هذه الأسئلة على الجميع ، ودعهم يبحثون عن أجوبة شافية لها .

أوما الدكتور (ناظم ) برأسه متفهمًا ، وقال :

- سأفعل أيها القائد ، حتى ولو ....

قبل أن يتم عبارته ، انطلق أزيز خاص من ساعته ، فرفعها إلى شفتيه في سرعة ، هاتفًا :

\_ ماذا هناك ؟!

أتاه صوت أحد رجال أمن مركز الأبحاث ، يجيب في توتر :

- هناك محاولة اختراق جديدة يا دكتور (ناظم) .. لقد طلبت منا إبلاغك فور اله ...

أنهى الدكتور (ناظم) الاتصال، قبل أن يكمل الرجل عبارته، وهتف، وهو يضغط زراً آخر فى ساعته:

- يا إلهى! محاولة اختراق جديدة . العقد حاجبا القائد الأعلى ، وهو يهتف فى انزعاج . - محاولة جديدة ؟!

هتف الدكتور (ناظم) عبر جهاز الاتصال الدقيق في ساعته:

- (نشوى ) .. هل تسمعينني ؟!

خرج صوتها من سمَّاعة الساعة ، يقول :

\_ اسمعك جيدًا يا دكتور ( ناظم ) .. أهو اختراق جديد !؟

هتف بها: عصم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

- أسرعى بالله عليك .. أسرعى . أمسك القائد الأعلى يده في قوة ، قائلاً :

- هل كنتم تتوقعون هذا ؟!

أوماً الدكتور (ناظم) برأسه فى انفعال ، وهو يقول :

\_ بالتأكيد ، وستتعقب (نشوى) هذا الاختراق ، بأسرع ما يمكنها .

قبضت أصابع القائد الأعلى على معصمه ، وهو يقول :

- أتعشم هذا .. أتعشم هذا .

مضت لحظات من الصمت ، وكلاهما يتطلّع إلى الساعة في توتر ، حتى اتبعث منها صوت (نشوى) ، وهي تقول في عصبية :

- لقد انتهى الاختراق ، قبل أن نبلغ مصدره بالتحديد .

احتقن وجه القائد الأعلى ، وهو يعض شفته السفلى في حنق ، في حين هتف الدكتور (ناظم):
- اللعنة!

ولكن (نشوى) استدركت في سرعة:

- ولكننى استطعت تحديد المنطقة ، التى يأتى منها ، على نحو تقريبى .

سألها الدكتور (ناظم ) في لهفة :

- وما هي ؟!

صمتت لحظة ، وكأنها تراجع نتائجها ، قبل أن تجيب ، في توتر ملحوظ :

- منطقتك يا دكتور (ناظم ) .

انعقد حاجبا القائد الأعلى ، في حين هتف الدكتور ( ناظم ) في دهشة :

\_ منطقتی ؟!

أجابته (نشوى):

- نعم يا دكتور (ناظم) .. لقد خرجت محاولة الاختراق من نفس المنطقة ، التي يحتلَها المركز .. مركز الأبحاث العلمية .

واتسعت عينا الدكتور (ناظم) عن آخرهما، وقلبه ينبض في عنف ..

وفي ارتياع ..

\* \* \*

فى نفس اللحظة ، التى اقتصم فيها (طارق) المدخل السرى ، قفزت إلي ذهنه تلك الفكرة ..

لماذا كان هرويهم سهلاً . إلى هذا الحد ؟!

لماذا لم تصبهم طلقة واحدة ، على الرغم من سيل الرصاصات ، الذى انهمر عليهم من كل صوب ؟!

حتى راكب الدرّاجة البخارية ، لم يطلق النار نحوهم مباشرة !!

لقد اكتفى بتفجير إطار السيارة الخلفى !!

فلماذا ؟!

لماذا ؟!

لماذا ؟!

144

صحيح أنه كان يعرف موضع المخرج السرى ، من دراسته المكثّفة لتلك الفترة الزمنية ، وكل ما يتعلق بها ، ولكن الممر كان خاليًا ، وكذلك الحجرة ،

ومع تلك الأفكار الملتهبة ، التى دارت كلها فى رأسه ، فى ثانية واحدة ، لمح طرف زى ألمانى ، خلف الجدار المتحرك ، للمدخل السرى ..

وهنا وثبت الحقيقة كلها إلى رأسه ..

إنه فخ ..

فخ محكم ..

وبمبادرة سريعة إلى حد مدهش ، تراجع (طارق) ، وجذب الجدار ليغلقه في عنف ، صائحًا :

- تراجعوا .. إنه فخ .

كان الرجال يندفعون خلفه ، عندما انطلقت صيحته ، فاصطدم بعضهم بالبعض ، ثم تراجعوا في توتر شديد ، وسرت بينهم همهمة قوية ، ترددت خلالها كلمة ( فخ ) عشرات المرات ، قبل أن تهتف بها (برجيت ) :

- فخ ؟! ماذا تعنى يا (طارق) ؟!

لم تكد عبارتها تكتمل ، حتى برز الجنود الألمان ، من كل مكان ، فصرخ أحد رجال المقاومة في غضب ثائر :

\_ خيانة .

ومع آخر حروف صيحته ، ارتفعت فوهات عشرات المدافع الآلية نحوهم ..

وتحرّك عدد من رجال المقاومة الفرنسية ، لتبادل اطلاق النيران مع الألمان ، ولكن (طارق) هتف بهم:

\_ لا .. سيتحوّل الأمر إلى مذبحة .

استدار إليه أحدهم بحركة حادة ، وهوى على فكه بكعب مدفعه ، صائحًا :

\_ لا تحاول أيها الخائن .. لقد الكشف أمرك .

صرخت (برجيت) في هلع ، عندما ألقت الضربة (طارق) ، ليرتطم بالجدار المتحرك في قوة ، في نفس اللحظة ، التي صرخ فيها رجل آخر ، من رجال المقاومة ، وهو يرفع مدفعه :

\_ الموت للمحتل النازى ..

ومع صرخته ، انطلقت رصاصات مدفعه ..

وانفتحت أبواب الجحيم .. على مصراعيها ..

ومع دوى الرصاصات ، صرخ (آلان) ، ملوخا بمدفعه في وجه (نور):

- لقد خدعتنا .. أنت قدتنا إلى هنا .

صاح به (نور):

- اهدأ ، واستعد قدرتك على التفكير يا رجل .. إنك لن تربح حربك بالصراخ والغضب .. امنح عقلك فرصة إعادة تقييم الأمور .

هتف رجل آخر ، من رجال المقاومة :

- كل ما يمكننا منحك إياه ، هو رصاصة في منتصف جبهتك ، يا رجل المستقبل المزعوم .

رفع (أكرم) مدفعه بدوره ، صائحًا في صرامة :

- لو مس أحدكم شعرة من رأس (نور) ، فسوف .. قبل أن يتم صيحته ، ارتفعت فوهات كل المدافع الآلية في وجهه ، فصاح (نور) :

- أية حماقة تلك ؟! إنكم تتركون رفاقكم يقاتلون ، لتوجّهوا لنا اتهامًا سخيفًا بالخياتة ! أى دليل لديكم على مثل هذا الاتهام ؟!

تراجع أحد الرجال في حركة حادة ، وهو يهتف في اتزعاج :

- ail .

التفت ( نور ) في سرعة ، إلى حيث يشير الرجل ، في نفس اللحظة ، التي انطلقت فيها صيحات غضب مذعورة من الآخرين ، وانعقد حاجباه في شدة ..

فمن كل مكان حولهم ، برزت الدبابات الألمانية ، مصوبة مدافعها إليهم ، وانطلق في المكان صوت (هولدشتاين) الصارم ، وهو يقول بالفرنسية :

- انتهى الأمر أيها السادة .. لقد وقعتم في قبضتنا ، كما وقع رفاقكم .

انتبه الجميع عندئذ ، إلى أن دوى الرصاصات قد توقّف تمامًا ، فهتف (آلان) في مرارة :

- إنه على حق .. لقد وقعنا في قبضتهم . وغمغم رجل آخر ، في حنق ساخط :

- انتهت المقاومة الفرنسية .

وازداد العقاد حاجبى (نور) فى شدة ، فما قالله الرجل كان يعنى أن (هولدشتاين) قد نجح أخيرًا فى فرض سيطرته على الموقف ..

وعلى التاريخ .. التاريخ كله ..

### \* \* \*

نهضت الدكتورة ( إلهام ) من خلف مكتبها ، لتستقبل الدكتور ( ناظم ) بابتسامة رقيقة ، وتصافحه ، قائلة :

- مرحبًا يا دكتور (ناظم) .. ترى هل توصَّلتم إلى ما تبحثون عنه ؟!

أجابها في رصانة متحفظة:

- ليس بعد .

ثم استدار يشير بيده إلى شخص ما ، خارج الحجرة ، فأدارت الدكتورة ( إلهام ) عينيها إلى حيث يدير ، قبل أن تهتف في دهشة مستثكرة :

- ما هذا بالضبط ؟!

لم يكن ذلك الذي رأته مجرّد شخص واحد ، وإنما ثلاثة أشخاص ، يحملون جهازًا إليكترونيًا حديثًا ، اندفعوا إلى معملها ، وراحوا يفحصون أثاثه وجدرائه بجهازهم ، والدكتور (ناظم) يقول :

- معذرة يا دكتورة ( إلهام ) ، ولكن ما سنتحدَّث

فيه مهم وسرى للغاية ، ولا بد من التأكد من أن أحدًا لن ينضم إلينا ، عبر أجهزة تنصَّت أو مراقبة سرية . لوّحت بيدها في غضب ، قائلة :

- ولكن معملى يحوى عشرات الأجهزة الدقيقة ، التي يمكن أن يفسدها جهازكم هذا .

أشار إليها ، مجيبًا في حزم :

\_ اطمئنى .. الرجال يعرفون عملهم جيدًا .

بدا عليها الغضب والتوتر ، وهى تتابع الرجال ببصرها ، حتى انتهوا من عملهم ، وأدّى رئيسهم تحية عسكرية للدكتور (ناظم) ، قائلاً :

\_ كل شيء نظيف .

بدا الارتياح على وجه الدكتور (ناظم)، وهو يقول:
- عظيم .. قفوا بالباب، ولا تسمحوا لأحد بالدخول .
أدّى الرجل التحية العسكرية مرة أخرى ، قائلاً:
- كما تأمر يا سيدى .

تضاعف توتر الدكتورة ( إلهام ) ، وهى تقول : ـ ما الذي يعنيه كل هذا يا دكتور ( ناظم ) ؟! ظل صامتًا ، حتى غادر الرجال الثلاثة الحجرة ، وأغلقوا الباب خلفهم ، ثم أجاب في حزم :

- سبق أن أخبرتك يا دكتورة .. الأمر مهم وخط ير للغاية .

تطنعت إليه بعينين قلقتين ، متسائلتين ، دون أن تنبس ببنت شفة ، وهو يدور في معملها ، ويلقى نظرة على أجهزتها ، قبل أن يلتفت إليها ، قائلاً :

- نقد توصلنا إلى شخصية أحد جواسيس الزمن . اتسعت عيناها عن آخرهما ، وهي تهتف :

- توصلتم إلى ماذا ؟!

قال ، متجاهلاً سؤالها :

- الواقع أن الأمر كان مفاجئًا للغاية .. بل مذهلاً ، لو شئنا الدقة .

عقدت ساعديها أمام صدرها ، وقالت في عصبية :

- دكتور (ناظم) .. ما الذي تشير إليه بالضبط ؟! أشار بسبابته إليها ، هاتفًا :

- إليك يا دكتورة ( إلهام ) .

تراجعت كالمصعوقة ، هاتفة :

!? Li \_

خفض سبَّابته ، وتنهد ، قائلا :

- نعم .. أتت يا دكتورة ( إلهام ) .

امتقع وجهها بشدة ، وتجمدت الكلمات على شفتيها ، وأطل الذعر من عينيها ، قبل أن يكمل الدكتور (ناظم):

- أنت أملنا الوحيد ، في الإيقاع بذلك الجاسوس الزمني .

حدَقت في وجهه لحظة ، قبل أن ينطلق من صدرها زفيرًا ملتهبًا ، وهي تقول :

\_ يا إلهى ! لقد كدت تقتلنى هلعًا يا دكتور (ناظم) . سألها في دهشة :

- أنا ؟! ولماذا ؟!

أطلقت ضحكة عالية ، لتفرغ معها توترها ، قبل أن تلوِّح بيدها ، قائلة :

. لا عليك . . لا عليك .

وعادت تجلس خلف مكتبها ، مستطردة :

- المهم .. كيف يمكننى مساعدتكم ، فى هذا الشأن ؟! جذب مقعدًا ؛ ليجلس أمامها ، ويميل نحوها ، قائلاً :

- لقد توصلنا إلى موقع الجاسوس ، وبقى أن نعرف هويته .

سألته في اهتمام:

- وما موقعه ؟!

خفض صوته أكثر ، وهو يجيب :

ـ هنا .

تراجعت كالمصعوقة ، هاتفة :

- هنا ؟! ماذا تعنى يا دكتور ( ناظم ) ؟! هزاً رأسه في أسف ، مجيبًا :

- ما فهمته بالضبط يا دكتورة (إلهام) .. وللأسف الشديد ، فذلك الجاسوس الزمنى المجهول يعمل هنا .. في مركز الأبحاث ، التابع للمخابرات العلمية المصرية .. أرفع جهاز أمنى ، في العالم العربي كله .

شحب وجهها ، وهي تغمغم :

اج المنا ؟! - هنا ؟!

عاد يهز رأسه في أسف ، قائلاً :

- أمر رهيب للغاية يا دكتورة (إلهام) ، فمن الواضح أن جواسيس المستقبل هؤلاء بارعون للغاية ، وعلومهم تفوق علومنا بكثير ، حتى إنهم نجحوا في اختراق كل نظم الكمبيوتر الأمنية ، وصنعوا لأنفسهم تاريخًا يستحيل كشف أمره ، بحيث أصبحوا ،

من الناحية الرسمية ، مواطنين مصريين شرفاء ، بل وشرفاء للغاية ، وإلى الحد الذي جعل اختيار المؤسسات الأمنية يقع عليهم بالذات ، للانضام إلى أكثر المراكز أهمية وحساسية ، فنجد أحدهم يعمل في مؤسسة الرياسة ، ثم ينضم إلى المخابرات العلمية ، والآخر يعمل هنا ، في مركز الأبحاث .

التقى حاجباها ، وهى تتراجع فى مقعدها ببطء ، وتشبك أصابع كفيها أمام وجهها ، ثم تسأل فى بطء : \_ وكيف أمكنكم التوصل إلى هذا ؟!

شرح لها ما توصلت إليه (نشوى) في اختصار ، فهزئت رأسها في إعجاب ، وقالت :

\_ فريق ( نور ) هذا عبقرى بالفعل .

ثم عادت تعتدل في مقعدها ، وتسأل في اهتمام :

\_ ولكن هذا لا يجيب عن سؤالى .. كيف يمكننى مساعدتكم ؟!

أشار بيده ، قائلاً :

\_ (نشوى) و (سلوى) تفحصان ملفات الكمبيوتر، الخاصة بكل العاملين، في مركز الأبحاث العلمية، في محاولة لكشف الجاسوس الزمني، ولكننا نؤمن ـ نعم .. نحن نعتقد هذا .

صمتت طويلا ، وهي تتطلع إليه ، مفكرة في عمق ، قبل أن تومئ برأسها بدورها ، قائلة :

\_ بالتأكيد يا دكتور (ناظم) .. صحيح أن التفاعلات الحيوية ليست من الأمور ، التي تتضمُّنها التقارير الطبية المعتادة ، ولكننى أعتقد أن فحصها قد يؤدى بالفعل إلى كشف أمر الجاسوس:

وتنفس الدكتور (ناظم) الصعداء ، مغمغمًا :

\_ عظیم .. عظیم ..

فقد كان هذا يعنى خطوة واسعة كبيرة ، في الطريق إلى كشف جاسوس الزمن ..

التاتي ..

لم ير (نور) في حياته كلها ، ابتسامة أكثر ظفرًا وشراً وتشفياً ، من ابتسامة ( هولدشتاين ) ، وهو يتطلع إليه ، وإلى (طارق) و (أكرم) ، داخل نفس الزنزانة الصغيرة ، قائلا بالعربية :

- هل تصور تم حقا ، أنكم تستطيعون الفرار من هنا ، دون أن أرغب أنا في هذا ؟! يا لكم من حمقى !! بأن هذا لن يؤدى إلى شيء ، فالملقات كلها ستكون دقيقة وسليمة للغاية ، واحتمال تكرار تلك المصادفة ، التي أدَّت إلى كشف أمر (طارق) ، لا يصل إلى واحد في كل مليار ، وهذا يعنى أنه من الضروري أن تكون لدينا وسيلة أخرى ؛ لكشف جاسوس الزمن . سألته في اهتمام:

- والمفترض أته هناك صلة وثيقة ، بينى وبين تلك الوسيلة الأخرى .. أليس كذلك ؟!

أوماً برأسه إيجابًا ، وقال :

- بلى .. إنها تعتمد اعتمادًا رئيسيًّا على خبراتك . تراجعت مرة أخرى ، وهي تسأله :

- كيف ؟!

أجاب في سرعة :

- نريد أن تراجعي التفاعلات الحيوية ، لكل العاملين هنا ، وتقومي بمقارنتها بالتفاعلات الحيوية للجاسوس .

رفعت حاجبيها ، وخفضتهما ، قائلة :

- وهل تعتقدون أن هذا سيؤدى إلى شيء ما ؟! أومأ برأسه إيجابًا في حزم ، وهو يقول :

كل شيء هنا يحدث بإرادتي وحدها .. صحيح أننى تركتكم مقيدين ، مع اثنين من الحرس ، اخترتهم بعناية بالغة ، من بين أكثر الجنود غباء ، إلا أتنى كنت أعلم أنكم تستطيعون تدبير أمركم ، والفرار من هنا ، بأقل خسائر ممكنة .

ولوًح بيده ، وهو يضع ساقًا فوق أخرى ، مستطردًا : - ولكننى ، وعلى الرغم من كل هذا ، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة ، لضمان وصولكم إلى آلة الزمن سالمين .

هتف ( أكرم ) في حنق:

- أهذا ما كنت تسعى اليه ؟! آلة الزمن ، التي أحضرتنا إلى هنا ؟!

التفت إليه (طارق) في بطء ، متسائلاً :

- ألم تكن تدرك هذا ؟!

العقد حاجبا (أكرم) ، وهو يغمغم في سخط:

- هل نسيت ؟! إننى الوحيد الذى لا يفهم شيئا فى المعتاد .

قهقه ( هولدشتاین ) ضاحکا ، قبل أن یلو ح بیده ، قائلاً :

ـ ليس إلى هذا الحديا سيد (أكرم) .. صحيح أنك همجى وسريع التأثر ، كما قالت عنك كتب التاريخ ، ولكن هذا لم يمنعك من إتقاذ العالم كله يومًا .

هتف ( أكرم ) ميهورًا :

!? Li \_

مال ( هولدشتاین ) إلى الأمام ، قائلاً : في صرامة مباغتة :

\_ كان هذا في التاريخ القديم .

قال ( نور ) في صرامة :

- التاريخ لم يتغير بعد يا ( هولدشتاين ) . ابتسم الجنرال الشيطاني في سخرية ، قائلاً :

\_ هذا ما تتصوره يا ( نور ) .

أجابه ( نور ) في حزم :

- بل هذه هى الحقيقة يا دكتور (خالد) .. الأمور ما زالت تسير على الوتيرة نفسها ، التى عرفناها فى عصرنا ، حتى بعد انتصارك علينا ، فنحن خارج التاريخ عمليًا .

نهض (هولدشتاین) ، واقترب منه ، وهو یعقد کفیه خلف ظهره فی قوة ، وقال :

\_ تمامًا كما كتبوا عنك .

ثم عاد يتحرّك في هدوء ، مستطردًا بلهجة حازمة حاسمة :

- أشياء كثيرة عظيمة ، يمكن أن تحدث بعد الحرب ، عندما تصبح ألمانيا النازية ، على قمة العالم .. وخاصة مع وجود شخص مثلى .. كل الأراضى الخالية ، في العالم الجديد ، ستصبح ملكًا لي .. كل التكنولوجيا المتطورة ، ستحمل اسمى .. أنا وحدى سأصبح إمبراطورية اقتصادية هائلة ، وقوة سياسية لا مثيل لها . وسينعكس هذا حتمًا على المستقبل .. على كل عصوره ، وسوف ..

قاطعه ( نور ) في حدة :

\_ ما لم يسحقه ( هتلر ) عن آخره .

التفت إليه (هولدشتاين) في غضب ، فتابع بنفس الحدة :

- إنه لن يستطيع التوقف ، بعد أن يمتلك سر القنبلة الذرية ، ومدافع الليزر ، والكمبيوتر النقال .. لن يستطيع التوقف ، قبل أن يسحق العالم أجمع .

التقى إليه (هولدشتاين) فى شدة ، وهو يقول صارمًا :

- وماذا لو أننى جعلت (الفوهلر) يتفادى كل الأخطاء ، التى أدّت إلى هزيمة (ألمانيا) ، فى الحرب العالمية الثانية ؟! ماذا لو قدته إلى اختراع القتبلة الذرية ، قبل أن تفعل (أمريكا) ؟! ألن يغير هذا سياق التاريخ ؟!

تطلع ( نور ) إلى عينيه مباشرة ، وهو يجيب في

- وماذا يمكن أن تربح أنت من هذا ؟! لوَّح بكفه ، هاتفًا :

- أنا جنرال ألمانى عظيم ، وانتصار ( ألمانيا ) سيضعنى على القمة .

سأله (طارق) في سخرية:

- وهل سيمنحك ( الفوهلر ) الفرصة لهذا ؟! التفت إليه ( هولدشتاين ) ، قائلاً في صرامة :.

- عندما يتغير التاريخ ، لن تقف قوة في طريقى ، وسأسحق أي شيء ، وأي شخص يعترض مسيرتي . قال (أكرم) في حنق :

- وما الذي يمكن أن يمنحك القوة ، في أمر كهذا ؟! التفت إليه ( هولدشتاين ) ، قائلاً في استخفاف : لقد عدنا إليك ، بدلاً من أن نقودك إلى آلة الزمن ، وأنت تعلم أنك لن تنتزع سرها منا ، حتى ولو مزقتنا إربًا .

هتف به (هولدشتاین)، فی صوت مبحوح، من فرط الانفعال:

\_ وماذا عن الآخرين ؟!

تطلّع إليه ( نور ) بنظرة متوترة ، دون أن يجيب ، في حين هتف ( طارق ) في انزعاج :

- أي آخرين ؟!

أدار ( هولدشتاین ) عینیه الیه ، مجیبًا بنفس الشراسة :

\_ رجال المقاومة الفرنسية .

سأله (أكرم) في غضب:

\_ وما شأتك بهم ؟!

لوِّح الجنرال بكفه ، قائلا :

- إنهم أسرى قبضتى .. أعظم انتصار تحقق فى (أوروبا) كلها .. منذ خمسة أشهر على الأقل .. تصور ما سيفعله (الفوهلر)، عندما يعلم أن (فريد ريش هولدشتاين)، جنراله الأثير، قد سحق المقاومة الفرنسية كلها بضربة واحدة .

- عندما تنتصر ( ألمانيا ) ، لن يكون هناك وجود لرجل مثل ( أدولف هتلر ) .

سأله (طارق) في حذر:

- هل ستقتله ؟! -

أجابه في حدة :

- ليس هذا من شأتك .

ثم لوَّح بذراعيه في غضب ، مستطردًا :

- أظننى سمحت لكم بالكثير من الحديث ، مما أفسد عقولكم ، وجعلكم تتصور ون أنكم تستطيعون مناقشتى ومحاورتى كما تشاءون .

وأطلّت شياطين الثورة من عينيه ، وهو يسألهم في شراسة :

- أين آلة الزمن ، التى أتت بكم إلى هنا ؟ بدت ملامحهم جامدة ، صارمة ، متحدية ، فهتف بوحشية :

- لا تتصوروا أننى عاجز عن انتزاع هذا السر منكم .

أجابه ( نور ) في صرامة :

- فلتعترف بأن خطتك قد فشلت يا ( هولدشتاين ) ..

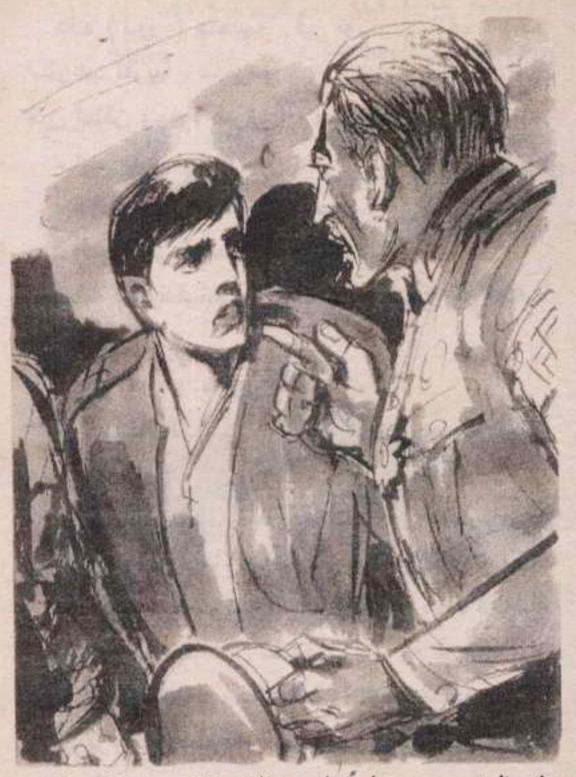

ثم مال نحوه ، مستطردًا بلهجته الشرسة : - ولكن ، في كثير من الأحيان . .

احتقن وجه (طارق) ، وهو يقول:

- اسمع یا هذا .. لو مسست شعرة واحدة من رأس (برجیت) ، فسوف ..

قاطعه ( هولدشتاین ) بعینین متألقتین :

- آه .. (برجیت) .. الفتاة تخصك إذن ؟! أدرك (طارق) على الفور ذلك الخطأ، الذي وقع فیه، فعض شفتیه فی غیظ، فی حین غمغم (أكرم) فی حنق:

- لم يكن ينبغى أن تخبره .

قال ( نور ) في بطء :

- لن يصنع هذا فارقًا .

أدار ( هولدشتاین ) عینیه الیه ، فی حرکة حادة ، فتابع :

- ذلك الوغد كان ينوى قتل الجميع بلا رحمة . رفع الجنرال سبّابته ، قائلاً في سرعة :

- هذا صحيح يا ( نور ) .

ثم مال نحوه ، مستطردًا بلهجته الشرسة :

- ولكن ، في كثير من الأحيان ، يكون الموت هو أكثر ما ينتظر المرء رحمة وهواتًا .

عقد (نور) حاجبیه ، فی توتر جارف ، وقد استوعب تقریبًا ، ما یرمی إلیه (هولدشتاین) ، فی حین احتقن وجه (طارق) ، وهو یقول :

- أيها الوغد .

أما (أكرم) ، فهتف في غضب :

- أعتقد أننى فهمت هذه المرة .

قهقه (هولدشتاین) ضاحکًا، ولوًح بذراعه، وهو یقول:

- هذا لأنه أمر همجي مثلك .

ثم ألقى نظرة على ساعته ، قبل أن يستطرد في صرامة :

- اسمعونى جيدًا .. أمر إعدامكم ما زال ساريًا ، لم
يتم الغاؤه بعد ، وما زال أمامكم نصف الساعة ، قبل
أن يحين موعد تنفيذه .. وسأمنحكم هذه المهلة
لاتخاذ قراركم ، فإما أن تخبرونى أين آلة الزمن ، أو
أجمعكم جميعًا ، مع رجال المقاومة الفرنسية ، فيما
عدا (برجيت) بالطبع ، ويطلق رجالى النار عليكم
بلا استثناء .

واستدار متجها نحو باب الزنزانة ، قبل أن يلتفت اليهم ، مضيفًا بلهجة صارمة ، قاسية ، مخيفة : - مع مطلع الفجر .

قالها ، وصفق الباب خلفه في عنف ، تاركا الثلاثة يواجهون أصعب اختيار في رحلتهم هذه .. بل في تاريخهم كله .

\* \* \*



# ٧ - الاختيار ..

بدا الانبهار واضحًا ، على وجه الدكتورة (إلهام) ، وهي تدخل إلى حجرة الفريق ، في مبنى المخابرات العلمية ، ودارت عيناها في المكان ، بانفعال ملحوظ ، قبل أن تتوقفا عند (رمزى) ، الذي نهض ليصافحها ، قائلاً :

- مرحبًا يا دكتورة ( إلهام ) .. الدكتور ( ناظم ) يؤكّد أنك أفضل من يقوم بالمهمة ، التي نحن بصددها . غمغمت مبتسمة :

- أتعشّم هذا .

ثم صافحت (سلوى) و (نشوى) ، مستطردة : - لقد قرأت كل ما توصلتم إليه ، منذ .. منذ رحيل تلك المقاتلة الزمنية .

بدا الحزن واضحًا ، في صوت (سلوى) وملامحها ، وهي تقول :

- لا يمكنك أن تتصورى ، كم أتمنى عودتها .

أجابتها ( إلهام ) في ثقة عجيبة :

\_ ستعود بإذن الله (سبحانه وتعالى ) .

ارتفع حاجبا (رمزى) فى دهشة ، لتلك الثقة القوية فى صوتها ، فاستدركت ضاحكة فى ارتباك :

\_ أعنى أثنا سنبذل قصارى جهدنا جميعًا لهذا ... أليس كذلك ؟!

غمغمت (نشوى):

\_ بالتأكيد .

ثم اتجهت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها ، مستطردة في اهتمام :

- لقد قمت بحصر محدود ، لكل من تنطبق عليهم الصفات الجسمانية ، التى اقترحها الكمبيوتر ، من بين كل العاملين في مركز الأبحاث العلمية .

تطلُّعت ( إلهام ) إلى شاشة الكمبيوتر ، قائلة :

\_ خمسة أشخاص فحسب .

أجابتها (نشوى):

- عليك اختصارهم إلى شخص واحد فحسب . لوَّحت بيدها ، قائلة :

\_ سأبذل قصارى جهدى .

ثم عادت تدير عينيها في المكان ، قبل أن تتابع : - ولكنني أريد معرفة كل ما توصلتم إليه ، بشأن مقاتلة الزمن .

انعقد حاجبا (رمزى) وهو يجيب فى حزم:
- هذا غير مُتاح على الإطلاق.
استدارت إليه فى غضب ، قائلة:
- ماذا تعنى بأنه غير مُتاح ؟!
أجابها فى صرامة:

- أعتقد أن الأمر أبسط من أن يحتاج إلى توضيح ، يا دكتورة ( إلهام ) ، فطبقًا لأو أمر القيادة ، تندر جكل المعلومات الخاصة بالمقاتلة الزمنية ، تحت بند السرية المطلقة ، وهذا يعنى أن الاطلاع عليها يحتاج إلى تصريح خاص ، على أعلى مستوى ممكن .

تضاعف الغضب فى ملامحها ، وبدا وكأتها تهم بقول شىء ما ، إلا أنها لم تلبث أن تراجعت فى سرعة ، وازدردت لعابها ، فى محاولة للسيطرة على أعصابها ، قبل أن تغمغم :

> - كنت أظننى جزءًا من الفريق . هز ً رأسه في هدوء ، مجيبًا :

- لم تصلنى أية تعليمات بذلك بعد . تعلَّقت عيناها بعينيه لحظة ، ثم لم تلبث أن تنهَّدت ، قائلة :

- المفترض أن كل معلومة متاحة ، قد تساعد في التوصل إلى فارس الزمن الثاني .

قالتها ، ولوَّحت بكفها ، مستطردة :

- ولكن لا بأس .. سأكتفى بالموجود .

وراحت تراجع بياتات الرجال الخمسة ، الذين انتقاهم الكمبيوتر ، من بين كل العاملين في مركز الأبحاث العلمية ، و (نشوى) تسألها :

- هل يمكنك انتقاء أحدهم ؟!

هزَّت رأسها نفيًا ، وقالت :

- الأفضل أن نسعى لاستبعاد بعضهم أوّلاً . وصمتت طويلاً ، وهى تتطلّع إلى شاشة الكمبيوتر ، ثم قالت متنهدة :

> - ولكن الاختيار عسير للغاية . أومأت (نشوى) برأسها إيجابًا ، وقالت :

> > - الكمبيوتر أيضًا يرى هذا .

تراجعت الدكتورة ( إلهام ) ، قائلة :

- لهذا ينبغى أن نلجأ إلى اختبار من نوع آخر . سألتها (سلوى) في اهتمام :

\_ مثل ماذا ؟!

أجابتها في سرعة:

- اختبار تماثل .

تساءل (رمزی) فی حذر ، لم يدر لماذا تسلّل إلى صوته ولهجته :

ـ تماثل ؟!

التقتت إليه الدكتورة ( إلهام ) ، قائلة :

- نعم يا دكتور (رمزى) .. اختبار تماثل .. لا بد أن نضع كلاً من المشتبه فيهم ، في ظروف تتشابه مع ظروف كابينة المقاتلة الزمنية ، ونقوم بتسجيل تفاعلاته الحيوية ، في تلك الظروف ، ثم نقارن تفاعلاتهم الاختبارية ، مع تلك التي تم تسجيلها داخل المقاتلة نفسها .

أومأت (نشوى) برأسها ، هاتفة :

فكرة ممتازة .

وتمتمت (سلوی):

\_ هل تعتقدون أن هذا يكفى ؟!

نهضت الدكتورة ( إلهام ) من مقعدها ، قائلة في حزم :

- لو أنك تقصدين ما إذا كان هذا يكفى لاستعادة زوجك ، فالجواب هو أننى لست أدرى بالضبط ياسيدتى ، أما إذا كنت تعنين أنه يكفى لكشف فارس الزمن الثانى ، فالجواب هو نعم .

ألقت كلماتها هذه ، وهي تتجه نحو الباب ، وتفتحه ، ثم توقّفت عنده لحظة في صمت ، وهي توليهم ظهرها ، قبل أن تلتفت إليهم في بطء ، وترمق (رمزى) بنظرة طويلة ، بدت له وكأنها تحمل لمحة من التحدى ، وهي تقول :

- أخبروني ، عندما تستعدون لإجراء الاختبار .

ثم غادرت المكان ، وأغلقت الباب خلفها في قوة . . وفي توتر ، أدارت (سلوى) عينيها إلى ابنتها ، فقالت هذه الأخيرة :

- إنها عبقرية في مجالها ، كما قال الدكتور (ناظم) . أما (رمزى) ، فقد ظلّ يتطلّع إلى الباب ، الذي أغلقته الدكتورة (إلهام) خلفها ، وكأته يحاول اختراقه ببصره ..

بل والنفاذ إلى أعمق أعماق الدكتورة ( إلهام ) نفسها ..

فعلى الرغم من عبقريتها الواضحة ، وخبراتها الواسعة في هذا المضمار ، كان هناك شيء ما في أعماقه ، لا يشعر نحوها بالارتياح ..

لا يشعر بهذا قط ..

### \* \* \*

« هل رأيت ما قادتنا إليه مقاتلتك اللعينة ؟! » هتف (أكرم) بالعبارة في حنق ، داخل الزنزانة الصغيرة ، في قبو بيت الثعالب ، وهو يجاهد للتخلُّص من أغلاله المعدنية ، قبل أن يستطرد غاضبًا :

- لقد انتزعتنا من عصرنا ، وألقت بنا هنا ، فى زمن الدم هذا ، لنلقى مصرعنا ، قبل سنوات من مولدنا .

تمتم (طارق) ، في أسى حقيقى : - إننى لم أقصد هذا قط . التفت إليه (نور) ، قائلاً في صرامة : - حقًا ؟!

التفت إليه (طارق) في صمت ، فتابع غاضبًا :

- أكان كل هذا من قبيل المصادفة حقًا يا (طارق). خفض (طارق) عينيه ، دون أن يجيب ، فنقل (أكرم) بصره بينهما في عصبية ، قبل أن يهتف :
- (نور) .. أخبرني ما الذي تعنيه بالضبط بقولك هذا ؟! لا تقل لي : إن (طارق) قد خدعنا مرة أخرى . لم يحاول (طارق) التعليق على العبارة ، وهو يشيح بوجهه ، في حين قال (نور) ، في صرامة غاضية :

- كل ما يمكننى قوله الآن ، هو أن صديقنا (طارق) لم يأت من حضارة سابقة ، كما نجح فى اقتاعنا جميعًا ، وإنما أتى من المستقبل .. مستقبل التاريخ الذي نعرفه .

فغر (أكرم) فاه مشدوها ، وحدِّق في (طارق) . بضع لحظات ، قبل أن يهتف محنقًا :

- أهذا صحيح ؟! أهذا صحيح يا (طارق) ؟! أخبرني بالله عليك .

> تنهد (طارق) في حرارة ، مغمغما : - نعم .. هذا صحيح يا (أكرم) . احتقن وجه (أكرم) في شدة ، وهو يهتف :

\_ أيها الـ ... الـ ... \_

ارتج عليه ، فلم يستطع إكمال عبارته ، التى الختنقت فى حلقه ، حتى غص بها ، فسعل مرتين على الأقل ، قبل أن يهتف :

– ولكن لماذا ؟! لماذا ؟!

لم ينبس (طارق) ببنت شفة ، في حين قال (نور):

- سأخبرك أنا لماذا يا (أكرم) .. صديقنا (طارق) ينتمى لجهة أمنية منظمة ، في المستقبل ، وعندما حملته مقاتلة الزمن إلى عصرنا ، كانت لديه مهمة محدودة للقيام بها ، وكأى عميل في مهمة سرية ، كانت هناك قصة بديلة ، يمكنه طرحها ، في حالة كشف أمره ، حتى يُبعد الأذهان عن مهمته الحقيقية .. إنه إجراء أمنى معروف ، منذ زمن طويل (\*) ..

هتف ( أكرم ) :

- قصة بديلة ؟! ولكن لماذا لجأ إلى قصة معقدة كهذه ؟! المفترض أن تكون تلك القصة البديلة قابلة للتصديق !

أجابه (نور):

- هذا صحيح ، في الظروف العادية يا (أكرم) ، ولكن (طارق) كان يواجه فريقًا علميًا خاصًا ، لذا فقد كان من الضروري أن تكون قصته البديلة مثيرة ، وغير تقليدية ، حتى تجذب التباههم ، ويمكنهم تصديقها .

ثم التفت إلى (طارق) ، مكملاً في غضب :

- باختصار ، کل ما أخبرنا به (طارق ) کذب فی کذب .

اعتدل (طارق ) ، قائلاً في حرارة .

- لا .. ليس كله أيها القائد .

أجابه ( نور ) في صرامة :

- لا تحاول مرة أخرى يا (طارق) ، أو أيًا كان اسمك ، فقد كشف (هولدشتاين) أمرك ، عندما تعرف العقار الذي تم حقنك به ، قبل رحلتك الزمنية ،

<sup>(★)</sup> حقيقة ، ففي كل عمليات الجاسوسية ، يكون لدى الجاسوس ما يعرف باسم ( الاعتراف البديل ) ، وهو عبارة عن قصة محبوكة ، تتفق تمامًا مع كل ما تم كشفه عنه ، وقادرة على إقناع مستجوبيه ، على ألا يُدلى بها إلا بعد تعرُضه لضغوط شديدة ، بحيث تبدو وكأنها اعتراف حقيقى ، لإبعاد النظر عن هدف مهمته الحقيقى ، ومنح زميل له الفرصة لإتمام المهمة .

وأدرك اسمه أيضًا ، مما يؤكّد أتك قادم من المستقبل ، وليس من الماضى السحيق كما ادعيت .

قال (طارق):

- هذا صحيح أيها القائد .. أعترف أننى أتيت من مستقبلكم ، ولكن هذا لا يعنى أن قصتى كلها كاذبة . سأله (نور ) في حدة :

- ما الجزء الصحيح منها إذن ؟!

انفرجت شفتا (طارق) ، وكأنه يهم بقول شيء ما ، إلا أنه لم يلبث أن أطبق شفتيه بغتة ، وتلقّت حوله ، قبل أن يقول :

- لست أعتقد أن الوقت والمكان يناسبان هذا . صمت ( نور ) لحظة ، قبل أن يغمغم :

- أنت على حق .

وفي ضوت خافت ، تمتم (أكرم) .

\_ فهمت .

ثم استدرك في حدة مباغتة :

- ولكن هذا لا يمنع أنه وضعنا ، على الرغم منا ، في هذا الموقف العصيب .

تنهد (طارق) ، قائلا :

- إننى أعتذر .

هتف ( أكرم ) في حنق :

- تعتذر ؟! عظیم .. رائع .. أعدك أن أوصى بكتابة اعتذارك الأنيق هذا على قبرى .

قال (طارق):

- ريما لا تصل الأمور إلى هذا الحد .

سأله في عصبية :

- كيف أيها العبقرى ؟! هل تعتقد أن الرحمة ستجد طريقها خطأ ، إلى قلب عدونا الرقيق (هولدشتاين) ، فيأمر بالإفراج عنا جميعًا .

هز ( طارق ) رأسه في حزم ، قائلاً :

- لا يمكنني الاعتماد على هذا قط.

ثم أضاف في صرامة :

- ولكننى لن أسمح له بإيذاء (برجيت). ارتفع حاجبا (نور) في دهشة ، وهو يقول:

– ( برجیت ) فقط .

التفت إليه (طارق) ، مجيبًا :

- سأقاتل لإنقاذ الجميع ، ولكنها وحدها تعنينى الآن . لم يدر ( نور ) لماذا بدا له (طارق ) ، في تلك اللحظة ، شبيها به نفسه ، منذ عدة سنوات مضت ؟!

شيء ما في صوته ، أو ملامحه .. أو ربما في أسلوبه ..

شيء ما ، ذكره بنفسه ، وجعله يقول :

- (طارق ) .. إلى أي زمن تنتمي ؟!

صمت (طارق) لحظة ، وهو يتطلّع اليه في عمق عجيب ، قبل أن يجيب في رصانة :

- كلنا الآن ننتمى إلى زمن الدم هذا أيها القائد ، وعلينا أن نقاتل بكل قواتا ، للعودة منه إلى زمننا . هتف (أكرم) :

- نقاتل .. نقاتل .. لقد سئمت ترديد هذه الكلمة ، ونحن مقيدون بالأغلال المعدنية على هذا النحو يا رجل .

التفت إليه (طارق) ، قائلاً :

- ولكن ( هولدشتاين ) لم يترك رجال حراسة هذه المرة !

اتعقد حاجبا (نور) ، وهو يغمغم في حذر: - هذا صحيح .. لقد خشى أن نسيطر عليهم ، كميا فعلنا في المرة السابقة .

قال (أكرم) في توتر:

- وما الذي يمكن أن يعنيه هذا ؟! غمغم (طارق) في حزم:

ثم راح يثنى جسده في مرونة ، مستطردًا :

- لقد أمر ( هولدشتاین ) رجاله بتفتیشنا جیدًا ، لیتأکد من أننا لا نخفی أیة أسلحة ، ولكن المشكلة أن كلمة أسلحة هذه تختلف كثیرًا ، من عصر إلى آخر .

بدت الحيرة على وجه (أكرم) ، وهو يتساءل عما يعنيه (طارق) ، في حين بدا الاهتمام في وجه (نور) وصوته ، وهو يسأل (طارق) :

ـ ما الذي تخفيه هذه المرة ؟!

أجابه وهو يدير رأسه إلى اليمين في صعوبة ، محاولاً التطلع إلى قيود ( نور ) مباشرة :

\_ قاذف ليزرى دقيق .

هتف (أكرم) في دهشة:

- رباه ! وأين يمكن أن تخفى شيئًا كهذا ؟! انفرجت شفتا (طارق) ، وهو يغمغم :

\_ سل طبيب أسناني .

قالها ، وضغط أسنانه الأمامية بعضها ببعض ، وهو يستطرد :

- أبعد رأسك إلى اليمين بقدر الإمكان أيها القائد . أبعد (نور) رأسه ، مغمغما :

- يبدو أن مفاجأتك لا تنتهى أبدًا يا (طارق). ومع آخر حروف كلماته ، انبعث خيط دقيق من أشعة الليزر ، من بين أسنان (طارق) ، وأصاب الجدار ، على بعد سنتيمتر واحد من أغلال (نور) المعدنية ، فهتف في خفوت :

- احترس .

أمال (طارق) رأسه قليلاً ، فانحرف خيط الليزر ، وراح يشق الأغلل المعدنية في بطء ، والثلاثة يحبسون أنفاسهم ، خشية أن يحضر (هولدشتاين) ، أو أحد رجاله ، قبل أن ينتهوا من عملهم ، وتمتم (أكرم) :

- رباه ! لم أشعر بمثل هذا التوتر في حياتي قط ؟! أجابه ( نور ) مبتسمًا في عصبية :

- أعتقد أننى سمعت العبارة نفسها ، أكثر من خمس مرات من قبل .

واصل (طارق) عمله في تماسك ، والعرق البارد يتصبّب على جبينه في غزارة ، حتى اتقسمت أغلال

معصم (نور) الأيسر بصوت خافت مكتوم ، فحرر أ يده منها ، قائلاً :

- رائع .. إنه يستغرق بعض الوقت ، ولكن النتيجة مدهشة .

حاول (طارق) أن يبتسم في إرهاق ، وهو يقول: - عظيم .. التقط قاذف الليزر من بين أسناني إذن ، وحرر معصمك الأيمن أيضًا .

كان ذلك القاذف الليزرى دقيقًا للغاية ، يختفى أسفل لسان (طارق) ، وتطل فوهته من بين سنتيه الأماميتين ، على نحو غير ملحوظ على الإطلاق ، فالتقطه (نور) بطرف سبًّابته وإبهامه ، وتأمّله لحظة ، قائلاً :

- من الواضح أن التقدُّم التقنى قد بلغ حدًّا مدهشاً في المستقبل .

تمتم (طارق):

- هذا أمر طبيعي .

أما (أكرم) ، فقال في عصبية : ا

- ماذا لو حررت معصمك الأيمن أولاً ، ثم ناقشنا روعة المستقبل في محاضرة أخرى ؟!

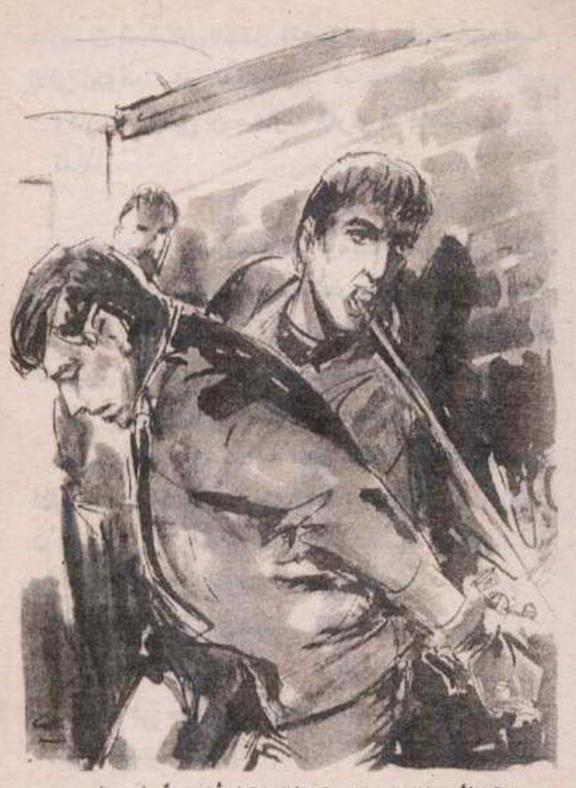

استغرق الأمر ثلاث دقائق كاملة ، قبل أن يحرِّر ( نور ) معصمه الأين ، ثم يلتفت إلى ( طارق ) ، قائلاً : \_ دورك ياصديقى ! . .

ابتسم (نور) في توتر، مغمغمًا:

استغرق الأمر ثلاث دقائق كاملة ، قبل أن يحرر ( نور ) معصمه الأيمن ، ثم يلتفت إلى ( طارق ) ، قائلاً :

- دورك يا صديقى .

غمغم (أكرم):

- عظيم .. هذا يعنى أتنى سأفوز بالمركز الأخير كالمعتاد .

لم يعلَق أحدهما على عبارته ، و ( نور ) يستخدم خيط الليزر الرفيع ، لشق أغلال ( طارق ) ، الذي لاذ بالصمت التام ، حتى حرر ( نور ) معصمه الأيمن ، ثم التفت إلى الأيسر ، و ....

« يا للشيطان ! ماذا تفعلون ؟! »

انطلقت الصيحة فجأة ، من خلف (نور) ، وهتف (أكرم) ، و(نور) يلتفت إلى مصدر الصيحة بأقصى سرعته :

- كنت أعلم أن هذا أجمل من أن يتحقّق . فعند مدخل الزنزانة ، وأمامهم مباشرة ، كان يقف

حارسان ألماتيان ، وكل منهما يرفع فوهة مدفعه الآلى نحوهم ، في اتفعال شديد ..

وكان هذا يعنى أن محاولة الفرار قد فشلت ..

### \* \* \*

حفر الإرهاق ملامحه فى وضوح ، على وجه (مشيرة محفوظ) ، رئيسة الجريدة المرئية (أنباء الفيديو) ، وهى مستغرقة بكياتها كله ، أمام شاشة الكمبيوتر ، داخل مكتبها الخاص ، فى مبنى الجريدة .. وفى إشفاق واضح ، غمغم مساعدها :

- سيدتى .. أنت بحاجة لبعض النوم .. لقد قضيت أكثر من عشر ساعات متصلة ، أمام شبكة المعلومات الرئيسية ، وأكثر من عشرين ساعة من البحث ، فى كل المكتبات ودور الوثائق المعروفة .

لوحت بكفها في عصبية ، قائلة :

- لا وقت للنوم .

سألها في حيرة:

- لماذا يا سيدى ؟! حسيما أعلم ، لا توجد أية أنباء عاجلة ، منذ فترة طويلة .

فركت عينيها في إرهاق ، محاولة دفعهما لمزيد من التطلع والمتابعة ، والتقطب نفسًا أقرب إلى اللهاث ، وهي تغمغم :

ـ إنه أمر يتعلِّق بزوجي .

هتف مبهوتًا :

. \_ السيّد (أكرم) .

ثم تلفّت حوله بحركة غريزية ، قبل أن يسألها في . حدر وخفوت :

\_ أهو أمر يتعلِّق بعمله في الـ ...

قاطعته في صرامة :

\_ نعم .. هو كذلك .

تراجع بحركة حادة ، كمن تلقّى صفعة قوية ، وازدرد لعابه في توتر ، متمتمًا :

- إنه أمر جلل إذن .

وعاد يتلفّت حوله ، سائلاً في همس :

- أيمكنني المعاونة ؟!

تراجعت في مقعدها ، وأدارت عينيها إليه في توتر صامت لبعض الوقت ، قبل أن تقول في أسى مرير : \_ لقد فعلت كل ما يمكن فعله .

جذب مقعدًا ، وهو يقول في شيء من الحماس : - ربما كان لدى جديد .

هزأت رأسها في مرارة ، مغمغمة :

ـ وما الذي يمكنك فعله ؟

أشار بسبّابته ، مجيبًا في حماس :

- ربما أمكنني أن أفعل الكثير ..

استدارت إليه في لهفة قلقة ، فتابع :

- فقط أخبريني ما الذي تبحثين عنه .

صمتت بضع لحظات ، وهي تتطلّع إليه ، وكأتما تتساءل في أعماقها ، عما إذا كان من الصواب أن تخبره بما لديها أم لا ، إلا أتها لم تلبث أن اعتدلت في مقعدها ، على نحو يوحى بأنها قد حسمت أمرها ، وهي تقول :

- لدى وثيقة قديمة هنا ، من عهد الحرب العالمية الثانية ، تحمل حكمًا بإعدام ثلاثة من الجواسيس ، فلله في ( باريس ) المحتلّة ، مع توقيع الجنرال فريدريش هولدشتاين ) ، قائد مخابرات النازى في ( أوروبا ) ، في ذلك الحين ، ولكنني أريد معرفة ما تم بشأن ذلك الحكم .

بدت الدهشة على وجه مساعدها ، وهو يقول : - حكم بالإعدام ، فى زمن ( ألمانيا ) النازية ؟! وما علاقة أمر قديم كهذا بزوجك يا سيدتى .

أجابته في عصبية شديدة :

- لا أسئلة يا رجل .. هل يمكنك المعاونة أم لا ؟ تطلّع الرجل إليها لحظة ، أدرك خلالها كم تعانى ، ثم قال في حسم :

\_ بالتأكيد .

قالت متوترة:

- لقد بحثت في كل الأماكن الممكنة ، على شبكة (الأنترنت) .. كل المواضع الخاصة بالحرب العالمية الثانية ، والتاريخ ، والوثائق الخاصة ، وحتى المواضع ذات الطابع الحربي أو العسكري .

اتجهت أصابعه إلى أزرار الكمبيوتر ، متسائلا : - وماذا عن الأبحاث والدراسات النفسية ؟! بدت عليها الدهشة ، وهي تسأله :

- الأبحاث والدراسات النفسية ؟! ويم يمكن أن تفيدنا تلك المواضع ؟!

أجابها ، وهو يضرب أزرار الكمبيوتر في سرعة :

- إنه موضع واحد ، يختص بدراسة وتحليل كل الشخصيات التاريخية المعروفة ، وغير المعروفة ، لمعرفة الأسباب التي جعلت منهم علامات بارزة ، سواء أكانت خيرة أم شريرة .

ثم سألها في اهتمام:

- ما اسم ذلك الجنرال النازى ؟! أجابته في لهفة :

- ( فريدريش هولدشتاين ) ..

عقد حاجبيه ، وهو يغمغم في دهشة :

- ( فريدريش هولدشتاين ) .. عجبًا ! إننى من المهتمين بتاريخ الحرب العالمية الثانية ، وعلى الرغم من هذا ، فالاسم يبدو لى عجيبًا .

قالها ، ثم هنف فجأة :

- وعلى أية حال ، ها هو ذا .

بدا عليها مزيج من الاهتمام البالغ ، والتوتر الشديد ، وهي تتطلع إلى الشاشة ، التي حملت صورة ( هولدشتاين ) ، وإلى جوارها كل البيانات الخاصة به ، والتي راح مساعدها يطالعها في اهتمام مماثل ، قبل أن يقول :

- يا إلهى ! لقد كان هذا الرجل شيطانًا حقيقيًا .. تاريخه كله مغموس فى دماء مئات الأبرياء ، الذين أعدمهم ، دون شفقة أو رحمة ، لمجرد الاشتباه .

هتفت به :

والوثيقة يا رجل .. الوثيقة .

أخبرته كل البيانات الخاصة بحكم الإعدام ، ويداه تتحركان في سرعة ، لتغذية الكمبيوتر بكل المعلومات ، ثم قال :

ها هي ذي .

ارتجف جسدها في عنف ، وهي تحدُق في الوثيقة على الشاشة ، في حين عادت أصابع مساعدها تعمل ، وهو يغمغم :

- والآن علينا أن نعرف ما إذا كان الحكم قد انتقل الى مرحلة التنفيذ ، أم ...

لم يكن قد أتم عبارته بعد ، عندما ظهرت النتيجة على الشاشة ، فاتسعت عينا (مشيرة) عن آخرهما ، وصرخت :

## ! U. Y .. Y .. Y -

فعلى الشاشة ، وبخط واضح للغاية ، كانت هناك عبارة تؤكد أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه في الجواسيس الثلاثة ..

عند الفجر .

\* \* \*



# ٨ - الفجر ..

اتسعت عينا الدكتور (ناظم) في دهشة ، وهو يستمع إلى (رمزى) ، داخل حجرة مكتبه الخاصة ، إلا أنه لم يحاول مقاطعته بكلمة واحدة ، حتى انتهى من حديثه ، فنهض الدكتور (ناظم) من خلف مكتبه ، وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يقطع أرجاء الحجرة في صمت ، ثم لم يلبث أن التفت إلى (رمزى) قائلاً :

- إذن فأنت لا تشعر بالارتياح ، تجاه الدكتورة ( إلهام ) ، وتطالب بمنعها من دخول مقر قيادة الفريق مرة أخرى .

أجابه (رمزی) فی حزم مقتضب:

- بالضبط .

هز الدكتور (ناظم) رأسه في حيرة متوترة ، قائلاً:

- ولكن الدكتورة ( إلهام ) هى خبيرة التفاعلات الحيوية الوحيدة في الإدارة ، وهي الأفضل في هذا

المضمار ، بشهادة كل العاملين فيه ، كما أنها محل ثقة الجميع ، وتقاريرها كلها ممتازة ، منذ التحقت بالعمل هنا .

أشار (رمزی) بسبابته ، وهو يقول :

- بمناسبة الحديث عن التقارير ، إتنى أرغب بشدة ، في مراجعة التقرير النفسى الخاص بها .

تطلّع إليه الدكتور (ناظم) مرة أخرى في دهشة ، ثم اتجه مرة أخرى إلى مكتبه ، وجلس خلفه ، وشبّك أصابع كفيه أمام وجهه ، قائلاً :

> - ولكن ماذا لو احتاج الأمر لوجودها معكم ؟! هزُّ (رمزى) رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- لقد استشرت (سلوی) و (نشوی) فی هذا الأمر ، واتفق رأینا جمیعًا علی أن هذا لن یکون ضروریًا قط .. یمکننا أن نرسل إلیها النتانج أولاً فأولاً ، دون أن تحتاج للقدوم إلینا .

أوماً الدكتور (ناظم) برأسه متفهمًا ، وغمغم:

ثم اعتدل مستطردًا في لهجة حازمة :

- فليكن يا (رمزى ) .. على الرغم من اعتراضى

على موقفكم هذا ، وتُقتى الشديدة بالدكتورة (إلهام) ، بعد أن راجعت ملفّها كله بنفسى ، فسأوافقَ على مطلبك هذا .

غمغم ( رمزی ) فی ارتیاح :

\_ عظيم .

لوَّح الدكتور (ناظم) بيده ، على نحو لا يعنى شيئًا محدودًا ، قبل أن يميل نحوه ، قائلاً :

- هل يكفيكم هذا ، أم أن هناك مطالب أخرى ؟! أجابه (رمزى) فى سرعة ، وكأنه ينتظر هذا السؤال بالتحديد :

- أريد مراجعة كل ما يخص (طارق) ثانية .

تضاعفت دهشة الدكتور (ناظم) هذه المرة، وبدت واضحة أشد الوضوح، في ملامحه وصوته، وهو يهتف:

- كل ما يخصنه ؟!

قال (رمزی ) فی حزم :

- نعم يا دكتور (ناظم) .. كل ما يخصه بلا استثناء .. ملفه ، تقاريره السرية ، في أثناء عمله في مؤسسة الرياسة ، وبعد التحاقه بالعمل في إدارة

البحث العلمى ، وحتى فى أثناء عمله معنا .. تقاريره الطبية ، والنفسية ، والرياضية .. ثم إنا سنعيد فحص منزله ثائية .

قال الدكتور (ناظم):

- ولكننا فحصنا كل هذا مرتين على الأقل يا (رمزى).

أجابه بنفس الحزم:

- هذا صحيح ، ولكننى كنت أفحص كل شيء ، مؤمنًا بأن (طارق) صادق في كل ما قاله ، أما الآن ، فأحتاج إلى إعادة الفحص ، بعد أن تيقنت من أنه قد نجح في خداعنا جميعًا .

هتف الدكتور (ناظم):

- خداعكم وحدكم .. أنا لم أثق به قط . لوَّح (رمزى) بيده ، قائلاً :

- فليكن .. المهم أننى واثق تمامًا ، من أن التوصلًا الى الفارس الثانى ، يستلزم إعادة فحص ودراسة كل ما يتعلّق بالفارس الأول .. (طارق) .

صمت الدكتور (ناظم) بضع لحظات ، وهو يفكر في عمق ، قبل أن يقول في حزم :

- فليكن يا (رمزى) .. راجعوا كل ما يتعلق بر (طارق) ، ولكن بشرط واحد .

سأله (رمزى ) في حذر:

\_ وما هو ؟!

دق سطح مكتبه بقبضته ، وهو يقول في صرامة : - أن نحصل في النهاية على أجوبة . أجوبة شافية ، تزيح الضباب عن كل هذا الغموض .

تطلّع إليه (رمزى) لحظة ، بعينين لا تحملان أية تعبيرات على الإطلاق ، ثم قال في بطء :

\_ سنبذل قصارى جهدنا .

ولم يرق هذا الجواب للدكتور (ناظم) .. لم يرق له أبدًا ..

### \* \* \*

كان الموقف شديد الدقة والصعوبة بالفعل ، فى تلك الزنزانة ، أسفل بيت الثعالب ، فى (باريس) المحتلّة ، إبان الحرب العالمية الثانية ..

( نور ) وحده مطلق السراح ، أعزل ، في مواجهة النين من جنود النازية ، يحملان مدفعين آليين قويين ، بمقاييس ذلك العصر ، ويتحفزان لسحقه سحقًا ..

فى أتفه مباشرة ، قبل أن تضغط سبابته زناد مدفعه . وكاتت الركلة قوية بالفعل . .

لقد النزعت الجندى الثانى من مكانه ، ودفعته مترين كاملين إلى الخلف ، ليرتطع بقضبان الزنزانة في عنف شديد ، كما لو أن سرعته كانت تكفى ، ليندفع ثلاثة أمتار أخرى على الأقل ..

وعندما ارتد إلى الأمام ، بعد ارتطامه بالجدار ، استقبلته قبضتا ( نور ) ، في أنفه وفكه ، بلكمتين متعاقبتين قويتين ، سقط بعدهما ليرتظم بالأرض في عنف ..

ولكن الجندى الأول صرخ عاضبًا ، وهو يتب نحو ( نور ) كالنمر الشرس ، ويحيط عنقه بذراعه القوية ..

وبمبادرة سريعة مدهشة ، اتحنى (نور) إلى الأمام ، اتحناءة مباغتة حادة ، اختل معها توازن الجندى ، فوجد نفسه يطير في الهواء ، ثم يرتطم بالجدار ، ويسقط أرضًا في قوة ..

وفى البهار وإعجاب ، هتف (أكرم): - رباه! أنت مقاتل رائع يا (نور). ولكن الجندى الألماني قفز واقفًا على قدميه، في ولكن ، في مثل هذه المواقف الدقيقة ، ينطلق شيء ما ، من أعماق الرجال ..

الأطباء يؤكدون أنها مادة ( الأدرينالين ) ، ذلك الهرمون ، الذي تنتجه الغدة الكظرية ، والذي يزداد إفرازه في مجرى الدم ، مع التوتر والانفعال ، فتتضاعف معه دقات القلب ، وسرعة جريان الدم في العروق ، وتلاحق الأنفاس ، وتبلغ سرعة الاستجابة حدًا مدهشًا ، يجعل المرء قادرًا على إتيان ما يعجز عنه ، في الظروف العادية (\*) ..

أما نحن ، فتؤمن بأنها الإرادة ..

غريزة البقاء ، التى يخفق بها قلب كل كائن حى ، والتى تنطلق من أعمق أعماقه ، عند الشعور بالخطر ، ليحافظ على بقائه ، وينقذ وجوده ..

وأيًا كانت الحقيقة ، ومهما كان التفسير ، فقد تفجرت قوة هائلة في عروق (نور) ، فور رؤيته الجنديين ، ووثب وثبة مدهشة ، مباغتة ، قوية ، جعلته يبلغ الرجلين ، ويركل المدفع الآلي من يد أولهم ، ثم يدور حول نفسه في خفة مدهشة ، ويركل الثاني

<sup>(\*)</sup> حقيقة طبية .

سرعة مدهشة ، وكأن تلك الضربات العنيفة لم تترك أدنى أثر في جسده ، واستل مسدسه الاحتياطى من غمده ، هاتفًا :

- لن تخرج من هنا حيًّا أيها الجاسوس.

كان تحركه سريعًا للغاية ، حتى إن ( نور ) لم يكن قد استعاد توازنه بعد ..

ولكن (أكرم) تعلَق بأغلال معصميه ، المثبتة إلى الجدار ، وقفز ليركل الجندى بقدميه في ظهره ركلة قوية ، هاتفًا :

- هل تراهن أيها الوغد ؟!

دفعت الركلة الجندى إلى الأمام في عنف، فاستقبله (طارق) بلكمة كالقنبلة، قائلاً:

- خسرت .

سقط الجندى الثاتى فاقد الوعى بدوره ، فهتف (أكرم):

- أسرع يا ( نور ) .. أسرع باللَّه عليك .. حطم أغلالنا ، قبل أن تجذب الجلبة المزيد من هؤلاء الأوغاد إلى هنا .. استخدم قاذف الليزر بسرعة .

ولكن (نور) دس القاذف الليزرى الصغير في جيبه ، وهو يقول في حزم :

- سيستغرق هذا وقتا طويلاً للغاية .

ثم انتزع سترته ، وكورها في قبضته ، والتقط أحد المدفعين الآليين ، مستطردًا :

- هناك وسيلة أكثر سرعة .

اتسعت عينا (أكرم) ، وهو يقول:

- رباه ! هل ستستخدم المدفع ؟! هذا سيوقظ كل الماتى ، على مسافة عشرة كيلومترات يا (نور) . أجابه (نور) في حزم :

\_ اطمئن .

قالها ، وألصق سترته المكورَّة بأغلال معصم (طارق) الأيسر ، ثم رفع فيها فوهة المدفع الآلى ، وأطلق النار ..

وانتفض جسد (أكرم) ، مع ذلك الصوت الخافت المكتوم ، الذى انطلق من المدفع ، عندما اخترقت رصاصته أغلال (طارق) ، وحطمتها ..

وعندما انتقل إليه (نور)، وجد نفسه يهتف ميهورًا:

- مازلت تصر على إبهارى دائمًا يا (نور) .. لقد اخترعت كاتمًا بسيطًا للصوت .

غمغم ( نور ) ، وهو يطلق رصاص المدفع ، على أغلال معصميه :

- إنه ليس اختراعًا حديثًا .. مجرّد فكرة شاهدتها في عشرات الأفلام السينمائية القديمة .

ربَّت (طارق) على كتفه، وهو ينحنى لالتقاط المدفع الآخر، قائلاً:

- المهم أن تجيد استخدام ما تتعلّمه .

ومع آخر حروف عبارته ، تحرر (أكرم) أيضًا من أغلاله ، فوثب يلتقط مسدس الجندى ، هاتفًا فى صرامة :

- في هذه المرة ان أسمح لهم بأخذى حيًا ، سأقاتل بكل ما أملك من قوة ، من أجل حريتي .

أشار (طارق) إلى رأسه ، قائلاً :

\_ في موقف كهذا ، الأقضل أن تقاتل بكل ما تمتلك من عقل وذكاء .

صاح به ( أكرم ) في حنق :

- ماذا تعنى يا (طارق) ؟ هه .. ماذا تعنى ؟! أشار إليه (نور) في صرامة ، وهو يقول : - (طارق) على حق تمامًا .. إنهم يفوقوننا عددًا

وعدة ، والمواجهة المباشرة تعنى هزيمتنا حتمًا ، اذن فالوسيلة الوحيدة هي أن نلجاً إلى التحايل والخداع .

سأله (أكرم):

- كيف يا (نور) ؟!

تلفت ( نور ) حوله ، وهو يهمس :

- عندى خطة بسيطة .. بسيطة للغاية ..

فى نفس اللحظة ، التى همس فيها بعبارته ، كان (كارل مانهايم) يدق باب حجرة الجنرال (هولدشتاين) فى حذر ، ثم يقف مشدود القامة ، فى حين هتف (هولدشتاين) من الداخل فى حدة :

\_ من بالباب ؟!

تنحنح ( كارل ) ، قائلا :

- إننى ( كارل ) يا جنرال . -

أتاه صوت ( هولدشتاین ) من الداخل ، یهتف :

- انتظر قليلا .

احتقن وجه (كارل) فى حنق ، وضم شفتيه فى غضب ، وهو يحافظ على وقفته الصارمة ، لنصف دقيقة كاملة ، قبل أن يقول (هولدشتاين) بلهجة صارمة :

- ادخل

دفع (كارل) الباب، ودلف إلى الحجرة هاتفًا: - هايل ( هتلر ) .

رمقه (هولدشتاین) بنظرة جانبیة ، قائلاً : \_ ماذا هناك ؟!

וו מנום וזנה ב

احتقن وجه ( كارل ) أكثر ، وهو يجيب :

- لقد أحضرت الفتاة ، طبقًا لأوامرك يا جنرال .

عقد ( هولدشتاین ) حاجبیه ، قائلا :

\_ أية فتاة ؟

كاد (كارل) يقضم شفتيه غيظًا ، وهو يجيب بلهجة متوترة :

- فتاة المقاومة الفرنسية .

هتف الجنرال ، وكأنه قد استعاد ذاكرته على التو:

- آه .. ( برجيت ) .. دعها تأت يا رجل .

ضرب ( كارل ) كعبيه ببعضهما ، وهو يقول :

- أمرك يا جنرال .

غاب فى الخارج لحظات قليلة ، ثم عاد وهو يدفع ( برجيت ) أمامه ، وقد أحاط قيد فولاذى قصير

بمعصمیها ، وتبعثر شعرها ، علی نحو یوحی بما لقیته من سوء معاملة ، فاسترخی (هولدشتاین ) فی مقعده ، ووضع إحدی ساقیه فوق الأخری ، متطلعًا الیها بابتسامة متشفیة ، قبل أن یشیر إلی (كارل) ، قائلاً :

- حِل معصميها ، واتركنا وحدنا . حدَّق (كارل) فيه بدهشة ، قائلاً :

- سيّدى الجنرال .. إنها فتاة مقاومة ، و ... قاطعه بصيحة هادرة :

- نفذ الأوامر يا (كارل).

احتقن وجه الجزّار بشدة هذه المرة ، وكأتما اكتظ بكل دماء ضحاياه دفعة واحدة ، وغمغم بصوت متحشرج مختنق :

- أمرك يا جنرال .

وحل قيودها في عصبية ، ثم أدى التحية العسكرية ، وغادر الحجرة في توتر شديد ، ولم يكد يغلق الباب خلفه ، حتى أدار (هولدشتاين) عينيه إلى (برجيت) ، وتأملها من قمة رأسها ، وحتى أخمص قدميها ، قبل أن يقول بابتسامة مخيفة :

- من الواضح أنك جميلة بحق .. ذلك المستقبلي محق في أن يغرم بك إلى هذا الحد .

خفق قلبها بين ضلوعها في قوة ، على الرغم من دقة الموقف ، وسألته بصوت متوتر :

- من تقصد ؟!

اتسعت ابتسامته المخيفة ، وهو ينهض ، قائلا :

- أنت تعرفين من أقصده يا جميلتي .

تراجعت في حذر ، وهي تقول في عصبية :

- اسمع يا (هولدشتاين) .. لو أتك تتصور أن ... قاطعها في سرعة:

- اسمعینی أنت یا جمیلتی .. صدیقك المستقبلی هذا لن یمكنه العنایة بك بعد الآن ، ولكن هذا لن یمنعه من محاولة إنقاذك .

بدت الدهشة واضحة في عينيها ، فتابع ، وهو يزداد اقترابًا منها :

- كلاً يا عزيزتى .. إنك لم تخطئى الفهم .. صديقك الولهان سيسعى بالفعل لإنقاذك ، وتحريرك من قبضتى . ثم مال نحوها أكثر ، حتى التصقت بالحائط ، وهو يتابع :

- إنك تتساءلين ؟ كيف عرفت هذا ؟ أليس كذلك ؟! أطلَ مزيج من الخوف والتوتر من عينيها ، فتراجع مطلقًا ضحكة قوية ، جعلته يبدو أشبه بالشيطان ، وهو يقول :

- المشكلة الوحيدة ، التى تواجه أصدقاءك المستقبليين فى هذا العصر ، هى أنا يا جمليتى .. أنا ( فريدريش هولدشتاين ) ، الوحيد القادر على التصدى لهم ، وتدميرهم وقتما أشاء .. إنهم لا يدركون أننى ، وفى هذه المرة أيضًا ، سمحت لهم بالفرار ، وسمعت كل كلمة نطقوا بها فى زنزانتهم منذ قليل ، عبر جهاز اتصال دقيق ، زرعته فى جدران الزنزانة ، دون أن يدركوا هذا .

ارتجفت شفتاها فى توتر ، فتابع ، وهو يعود للافتراب منها :

- لقد وضعوا خطة بسيطة ، تعتمد على قطع التيار الكهربى ، ثم الخروج من المدخل السرى ، واثنان منهم يرتديان زى الجنديين الألمانيين ، اللذين هزماهما في الزنزانة ، وسيدورون حول المبنى ، ويحاولون إشعال بعض النيران ؛ لإرباك طاقم الحراسة ،

بحيث تتاح لهم الفرصة لتحرير رفاقك ، وتتاح لرفيقك المستقبلي الوسيم الفرصة للظهور أمامك بمظهر (طرزان) (\*) ، وهو ينقذك من قبضة الألمان الأشرار .

ارتجفت شفتاها مرة أخرى ، وهي تقول :

- ما الذى تنوى أن تفعله يا ( هولدشتاين ) ؟! أطلق ضحكة أخرى ، قائلاً :

- سأتركهم يطلقون سراح الجميع يا جميلتى ، فيما عداك بالطبع .

اتسعت عيناها في ذعر ، وهي تتمتم :

ـ ل ... لماذا ؟!

لوَّح بكفه ، قائلاً :

- لأنك ورفتى الرابحة يا جميلتى .. صديقك المستقبلي يخفى سرًا بالغ الخطورة ، أريد التوصل اليه بأى ثمن ، وهناك وسيلتان فحسب للحصول على

(\*) (طرزان): شخصية رواتية أسطورية ، ابتكرها (إدجار رايس باروز) ، وهي لشاب بريطاني ، تركه والداه بعد رحيلهما ، وسط غابات (إفريقيا) ، فتبنته القرود ، ونشأ بينها ، وصار أسطورة وسط الأدغال ، والشخصية عنصرية واضحة ، يبدو فيها التباين بين الرجل الأبيض المتحضر الذكي ، والمواطن الإفريقي الضعيف ، الذي يخضع للرجل الأبيض ، وكأن هذا الخضوع أمر طبيعي غريزي .

ذلك السر .. إما أن أجبره على البوح به ، أو أدفعه دفعًا إليه .

لم تفهم ما يرمى إليه ، فتابع وكأنه يتحدّث مع نفسه :

- ستكون صدمة عنيفة لفارسك الوسيم ، عندما يكتشف اختفاءك ، بعد أن ينتهى من تحرير الأسرى ، ويدرك أتك مازلت في قبضتي ، وسيبلغ توتره أقصاه ، عندما يعجز عن العثور علينا ، أتت وأنا ، على الرغم من كل ما سيفعله ، وهنا لن يكون أمامه سوى الاستعانة ببعض أسلحته المستقبلية المتطورة ، وهذا يحتم الاتصال بالمقاتلة الزمنية ، التي حملته مع (نور) و(أكرم) إلى هنا .

ثم طرقع سبابته وإبهامه ، مستطردا في شراسة : - وعندما يتم هذا الاتصال ، أكون قد بلغت غايتي . اتسعت عيناها في ارتياع شديد ، وغمغمت في انفعال جارف :

- إنك .. إنك .

ثم صرخت بغتة ، وهي تنقض عليه بكل قوتها : - أيها الوغد .

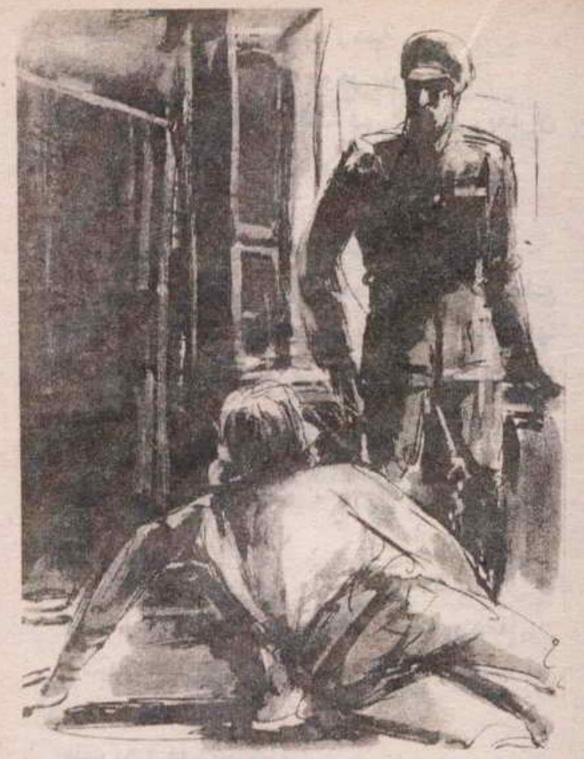

تأوّهت في ألم شديد ، وهي تهتف مختنقة : - كيف تضرب امرأة هكذا أيها الـ ؟ . .

تراجع فى خفة ، ومال جانبًا فى ليونة ، متفاديًا انقضاضتها ، ثم هوى على فكها بلكمة كالقنبلة ، قائلاً فى قسوة :

- إياك أن تنطقيها ثانية .

صرخت فى ألم ، وهلى تسقط أرضًا ، فركلها فى معدتها ، مستطردًا :

- في المرة القادمة سأقتلك .

تأوُّهت في ألم شديد ، وهي تهتف مختنقة :

- كيف تضرب امرأة هكذا أيها ال ...

ركلها فى فكها ، وهى ملقاة أرضًا ، قائلاً فى شراسة :

- قلت : إياك أن تنطقيها .

ثم انحنى يجذبها من شعرها فى قسوة ، ليجبرها على النهوض ، وصفعها على وجهها فى قوة ، مستطردًا :

- لست أظن فارسك الوسيم يرغب في الاحتفاظ بامرأة مشوهة .

كتمت (برجيت) دموعها في صعوبة ، وهي تغمغم:

- أمثالك يستحقون القتل بلا رحمة .

قهقه ضاحكا في سخرية ، وهو يقول :

- أمثالى يبقون على القمة في النهاية ، بعد أن تمتلئ الأرض بقبور الحمقى من أمثالكم .

قالت في حدة :

- المثل يقول: من يضحك أخيرًا ، يضحك ك ... قبل أن تتم عبارتها ، دوى اتفجار عنيف ، واتقطع التيار الكهربى كله دفعة واحدة ، فأمسكها (هولدشتاين) من نراعها في قوة ، وغرس أصابعه في جلدها بقسوة ، وهو يقول :

- لقد بدءوا خطتهم .

ومع آخر حروف کلماته ، دوی اتفجار آخر ، فهتف :

- يا للشيطان! من أين حصلوا على القنابل؟! اقتحم (كارل) مكتبه، في هذه اللحظة، هاتفًا: - سيدى الجنرال .. الجواسيس الثلاثة نجموا في الفرار، ونسفوا القبو كله.

هتف به ( هولدشتاین ) :

- من أين حصلوا على القنابل ؟!

صاح ( کارل ) :

- لست أدرى يا جنرال .. لا يوجد فى القبو سوى بعض المكاتب القديمة ، وأسطوانات الغاز ، و ...

قاطعه ( هولدشتاین ) فی توتر :

- أسطواتات الغاز ؟! آه .. فهمت !!

ثم استطرد في صرامة:

- أرسل فريقًا من الرجال إلى المدخل السرى ، و ....

جاء دور (كارل) ليقاطعه هذه المرة ، هاتفًا :

- ولماذا المدخل السرى يا جنرال .. إنهم هنا .

اتسعت عينا ( هولدشتاين ) ، وهو يقول :

- هنا ؟!

ومع قوله ، دوًى اتفجار ثالث ، ارتبج له المبنى كله ، وتردد بعده دوى الرصاصات داخل المكان ، وهتف (كارل):

- إنه أمر واضح يا جنرال .. القتال كله يدور داخل المبنى .

اتعقد حاجبا (هولدشتاين) في شدة ، وهو يغمغم: - ماذا ؟! هؤلاء الأوغاد!!

قهقهت (برجیت) ضاحکة ، وهی تقول فی شماتة :

القد خدعوك أیها العبقری .. نقد أدركوا أنك تتنصّت علی أحادیثهم ، فخدعوك كالغر الساذج ، ودفعوك لاتخاذ كل الاحتیاطات ، لصد هجوم من الیمین ، ثم ركلوا مؤخرتك من الیسار .. نقد ..

هوى على فكها بصفعة قوية ، هاتفًا في غضب :

- اخرسى أيتها الحقيرة .

ثم التقت إلى (كارل) ، مستطردًا في لهجة آمرة صارمة :

- مر الرجال بعدم تبادل إطلاق النيران معهم على الإطلاق .

اتسعت عينا (كارل) عن آخرهما ، على الرغم من الظلام ، وهتف :

- سيدى الجنرال .. إنهم ...

قاطعه في غضب هادر:

- لا تناقش يا (كارل) .. لا تحاول حتى أن تفكر .. نفذ الأوامر فحسب .

أخفى الظلام احتقان وجه (كارل) وهو يغمغم: - كما تأمر يا جنرال .. كما تأمر .

واستدار ليغادر الحجرة ، ودوى الرصاصات ما زال يتردّد في المكان كله ، فهتفت ( برجيت ) في انفعال : 
- هذا لا ينفى خسارتك يا ( هولدشتاين ) . انعقد حاحيا ( هولدشتاين ) . انعقد حاحيا ( هولدشتاين ) في شدة ، ه هم يمتف :

اتعقد حاجبا ( هولدشتاین ) فی شدة ، و هو یهتف : - ( کارل ) .

التف (كارل) إلى مصدر الصوت ، محاولاً اختراق حجب الظلام ببصره ، فتابع ( هولدشتاین ) بنظرة آمرة قاسیة صارمة :

- اقتلوا كل الأسرى .

شهقت ( برجيت ) ، هاتفة في ارتياع :

- لا .. إلا هذا .

اتغرست أصابع (هولدشتاین ) فی دراعها أكثر ، وهو یكمل :

- الآن يا (كارل) .. على القور .

هتف (كارل) في حماس ، وكأتما أسعده هذا الأمر:

- كما تأمر يا جنرال .. كما تأمر .

واندفع يتحسنس طريقه ؛ لتنفيذ ذلك الأمر الدموى ، فى حين جذب ( هولدشتاين ) ( برجيت ) فى قسوة ، إلى حيث مكتبه الكبير ، وهى تهتف :

- لقد خسرت يا (هولدشتاين) .. خسرت ، على الرغم من كل ما تفعله .

قال في صرامة :

- ليس بعد .

وانتبهت فجأة إلى أنه يسير بثقة واتزان ، على الرغم من الظلام الدامس ، فشهقت هاتفة :

- يا إلهى ! إنك .. إنك ترى في الظلام . أجابها في قسوة :

- ليس هذا هو الأمر الخارق الوحيد ، الذي يمكنني فعله ، فعدستى العينين ، اللتين أرتديهما تصلحان لكل الظروف .

ثم انتزع شيئًا ما من مكتبه ، مستطردًا في صرامة : - وأنا أيضًا لدى أسلحة مستقبلية .

شعرت بشىء رخو ، يلتف حول وسطها ، فصرخت مذعورة :

- ما هذا ؟ ما الذي تفعله ؟!

لم تكد تتم صرختها ، حتى انطلقت فى جسدها شرارات كهربية عنيفة ، وتألق المكان كله بضوء أزرق عجيب ، بدت معه ملامح (هولدشتاين ) أشبه

بملامح شيطان رجيم ، انطلق من أعمق أعماق الجديم .

وفى هذه المرة ، أطلقت (برجيت) صرخة هائلة .. صرخة ارتج لها كيانها كله ..

كياتها الذى بدا وكأنه يتفكّ الى ألف قطعة وقطعة ..

وبمنتهى العنف .

\* \* \*



- لم لا تسترخی فی مقعدك يا دكتور (رمزی) ؟ أجابها فی صرامة :

الا عنلك ؟!

أطلقت ضحكة قصيرة ، حملت لمحة من السخرية ، وهي تقول :

\_ حقًا ؟! هل اتتهيت من فحصى ؟!

انعقد حاجباه في توتر ، فتابعت بسخرية واضحة : ما رأيك الآن ؟! هل أبدو لك كحالة مثالية ، من حالات (الباراتويا)(\*)، أم أنها حالة (سكيزوفرانيا)(\*\*) مركبة ؟!

شعر بالضيق ، من أسلوبها الساخر هذا ، وهم بقول شيء ما ، إلا أن الدكتور (ناظم) هتف في عصبية :

# ٩ - لعبة الشيطان ..

استرخت الدكتورة ( إلهام ) في مقعدها ، أمام شاشة كمبيوتر كبيرة ، داخل حجرة خاصة ، في مبنى الأبحاث العلمية ، وهي تتطلع إلى أحد المشتبه فيهم الخمسة ، والذي يجلس داخل كابينة صغيرة ، شبيهة بتلك الخاصة بالمقاتلة الزمنية ، في حين راحت المعدلات الحيوية للرجل تتراص في انتظام على الشاشة ، والدكتور ( ناظم ) و ( رمزى ) يتابعاتها في صمت ولهفة ، حتى انتهت مرحلة الفحص ، فأدار الاثنان عيونهما إلى ( إلهام ) ، التي ظلّت صامتة بدورها ، تراجع النتائج في اهتمام ، قبل أن تغمغم :

- إنه الأخير .. أليس كذلك ؟!

أجابها الدكتور (ناظم) في سرعة:

- بلی .. إنه كذلك .

أما (رمزى) ، فقد تطلّع إليها فى اهتمام بالغ ، وكأتما يهتم بفحصها هى ، بأكثر مما يهتم بنتائج فحص المشتبه فيهم ، مما جعلها تبتسم ، قائلة :

<sup>(\*)</sup> الباراتويا: مصطلح طبى ، يطلق على مزيج من الشعور بالعظمة وعقدة الاضطهاد ، فالمصاب بذلك المرض النفسى يتصور أنه شخص جيد ، ولكن من حوله يرفضون الاعتراف بهذا ، مما يجعله شديد الحساسية تجاههم ، وربما ينتابه شعور بأن هناك من يحاول تحطيمه أو فكله .

<sup>(\*\*)</sup> سكيزوفراتبا أو (شيزوفراتيا): مصطلح طبى آخر، خاص بعقدة نفسية، يتصور المصاب بها أن هناك شخصا آخر، أو عدة أشخاص، يصحبونه طوال الوقت، ويناقشونه، أو يختلفون معه في عدة أمور، يعاتى من التوتر بشأتها في عقله الباطن.

هزَّت كتفيها ، قائلة في استرخاء :

- هناك خطأ ما بالتأكيد .. ربما أخطأ فريق (نور) في رصد وحساب المعادلات الحيوية الأولية ، أو أخطأ الكمبيوتر في انتخاب من تنطبق عليهم تلك التفاعلات ، أو ...

صمتت بضع لحظات ، على نحو جعل الدكتور (ناظم) يسألها في لهفة :

- أو ماذا ؟!

بدا عليها التردُد بضع لحظات أخرى ، قبل أن تلوَّح بيدها ، مجيبة :

- أو أن الأمر كله مجرد وهم .

تراجع (رمزی) بحرکة حادة ، فی حین هتف الدكتور (ناظم):

\_ وهم ؟! ماذا تعنين يا دكتورة ( إلهام ) ؟! تردّدت مرة أخرى ، قبل أن تلوّح بكفها في الهواء ، مجيبة :

\_ أعنى أنه من المحتمل ألا يكون هناك وجود لذلك الفارس الزمنى الثانى على الإطلاق .

كانت مفاجأة حقيقية للرجلين ، فتبادلا نظرة متوترة ، قبل أن يقول (رمزى) في اهتمام شديد : - دعونا من هذه المناقشات السخيفة الآن .. المهم أن نعرف من من هولاء الرجال الخمسة ، يمكن أن يكون الجاسوس الزمنى .

هزَّت ( إلهام ) رأسها ، قائلة :

- هناك اثنان منهم ، تتشابه تفاعلاتهم الحيوية إلى حد كبير ، مع المعدلات المطلوبة .

سألها في لهفة :

- من هما ؟!

استدرکت فی حزم :

- ولكنها لا تتطابق .

تراجع مبهوتًا ، وهو يسألها :

\_ ماذا تعنين ؟!

أشارت إلى الشاشة ، مجيبة :

- أعنى أنهم جميعًا أبرياء ، ولا يمكن أن يكون الجاسوس أحدهم .

العقد حاجبا (رمزى) فى شدة ، فى حين لهث الدكتور (ناظم) ، من فرط الانفعال ، وهو يهتف بصوت مبحوح:

- رباه ! ولكن كيف ؟!

- هل يمكنك أن تشرحى لنا وجهة نظرك بوضوح أكثر ؟!

هزّت كتفيها ، مجيبة :

- بالتأكيد .

ثم اعتدلت في مقعدها ، متابعة :

- لقد توصلتم إلى ذلك الاستنتاج ، بناء على استخلاص التفاعلات الحيوية لـ (طارق) ، وخصمها من مجموع التفاعلات الحيوية ، التي سجلتها مقاتلة الزمن ، ثم افترضتم أن ما تبقى هو عبارة عن التفاعلات الحيوية لفارس زمنى ثان ، كان يستقل المقاتلة نفسها .

غمغم (رمزی) فی اهتمام:

- بالضبط .

لوَّحت بسبَّابتها في وجهه ، قائلة :

- وهنا يكمن الخطأ .

سألها الدكتور (ناظم):

ای خطأ ؟!

التفتت إليه ، مجيبة في حماس :

- لقد تصورتم أن التفاعلات الحيوية لـ (طارق)

هذا ستظلَ على حالها طوال الوقت ، ولم يخطر ببال أحدكم أنه من المحتمل أن تتضاعف تلك التفاعلات مرتين على الأقل ، في أثناء عبوره تقوب الزمن .

ارتفع حاجبا (رمزى ) في دهشة ، وهو يقول :

- هذا لم يخطر ببالنا بالفعل .

ابتسمت ، قائلة :

- وهذا هو الفارق بينى وبينكم .

ثم مالت نحوه ، مستطردة :

- أنا خبيرة في مجالي ، ويمكنني وضع كل الاحتمالات فيه .

التقت عيونهما لحظة ، شعر خلالها بالتوتر يسرى في أعماقه ، قبل أن يسألها الدكتور (ناظم) في توتر : 
- وما احتمال صحة استنتاجك هذا ؟

التفتت إليه ، مجيبة :

- يزيد على الستين في المائة ، في الوقت الحالى . ثم اعتدلت في مقعدها مرة أخرى ، متابعة في

حسم واثق :

- لهذا افترض الكمبيوتر أن الفارس الثاني امرأة ، أو رجل ضئيل الحجم على الأقل ، لأن الزيادة الناجمة - هراء .

التفت إليه الاثنان في دهشة بالغة ، فتابع في صرامة :

- ميلك أو عدم ميلك للأمر لا يعنى شيئًا .. إننا نواجه مشكلة عويصة ، والسبيل الوحيد لحسمها هو العثور على أدلة مادية قوية ، ولا شأن للمشاعر قط بهذا الأمر .

احتقن وجه الدكتور (ناظم) ، وهو يقول:

- ( رمزى ) .. إنك ...

قاطعه ( رمزى ) في صرامة أشد :

- الأدلّة المادية يا دكتور (ناظم) .. الأدلة المادية فقط .

ازداد احتقان وجه الدكتور (ناظم) ، وبدا وكأنه سينفجر بعبارة ما ، ولكن الدكتورة (الهام) تدخلت في سرعة ، قائلة :

- فلیکن یا دکتور (رمنزی) .. ستحصل علی الدلیل المادی .

التفت إليها ، قائلاً :

من انفعالات عبور الثقوب الزمنية ، لم تكن تكفى لشخص قوى بالغ ، كما يفترض فى مقاتل فضائى ، أو فارس زمنى محترف .

اتعقد حاجبا الدكتور (ناظم)، وهو يعيد التفكير في الأمر، قبل أن يهز رأسه، قائلاً:

- استنتاج معقول للغاية ، ويجيب عن معظم التساؤلات ، التي طرحها القائد الأعلى .

قال (رمزی ) فی توتر :

- وماذا عن محاولة اختراق كمبيوتر الأمن ؟! عاد حاجبا الدكتور (ناظم) ينعقدان في عصبية ، ولكن الدكتورة (إلهام) أجابت في سرعة :

- إنه أمر مختلف على الأرجح .. جاسوس أرضى آخر ، يحاول التسلُّل إلى النظام الأمنى لإدارة البحث العلمى ، باستخدام برنامج متطور .

هتف الدكتور (ناظم) ، ملوّحًا بسبّابته في حماس : - هذا بالضبط ما افترضه القائد الأعلى .

والتقط نفسًا عميقًا ، وهو ينهض مستطردًا :

- نعم .. إننى أميل كثيرًا لهذا الاستنتاج .

هتف (رمزی) فجأة:

- بشأن ماذا ؟!

بدت الحيرة على وجهها ، فتابع في صرامة :

- هل ستثبتين عدم وجود فارس زمنى آخر ، أم وجود جاسوس أرضى ، يحاول التسلُّل إلى نظامنا الأمنى ؟!

تجمّدت ملامحها لحظة ، ثم لم تلبث أن لانت فى بطء ، وارتسمت على شفتيها ابتسامة ، لم يدر معناها بالضبط ، وهى تجيب :

- البحث عن جاسوس أرضى ليس مهمتى ، ولكننى أستطيع إثبات عدم وجود فارس زمنى ثان .

ثم لوحت بسبابتها ، مستطردة :

- ولكننى أحذرك .. ذلك الدليل سينبع من هنا ، من خلال دراسة دقيقة لكل ما سجلته المقاتلة الزمنية ، من تفاعلات حيوية .

أجابها في حزم:

- وهذا يكفينا .

نطقها ، وغادر المكان في خطوات ثابتة قوية ، دون أن ينتظر رد فعل الدكتور (ناظم) ، الذي وقف مشدوها ،

وقد خالجه شعور بأن الأمور تزداد تعقيدًا أكثر .. وأكثر ..

وأكثر ..

### \* \* \*

أطلق (أكرم) رصاصات مدفعه الآلى في غزارة ، وهو يتحرك في نشاط ، ويقفز من ساتر إلى آخر في خفة وجرأة لا مثيل لهما .

كان من الواضح أن هذا الطراز من القتال يناسبه تمامًا ، وكأتما خلق ليحيا في ذلك العصر ، وليس في المستقبل ، حيث تسيطر التكنولوجيا على نظم الحياة الحديثة ..

أما (طارق) و (نور) ، فقد تعاونا لإشعال أسطوانة غاز أخرى ، وإلقائها نحو الجنود الألمان ، الذين ما إن لمحوا الأسطوانة تتدحرج نحوهم ، والنيران تشتعل فيها ، حتى تخلوا عن مواقعهم ، وانطلقوا يعدون مبتعدين ، و ...

ودوى الانفجار ..

واتهار أحد جدران بيت التعالب في عنف ، وكاد دوًى سقوطه يحجب صوت (طارق) ، وهو يهتف :

- ولكن أين رجال المقاومة الفرنسية ؟! أين يحتفظ بهم النازيون ؟!

أجابه ( نور ) بصوت مرتفع :

- أخبرنى أنت .. إنك تحفظ كل ما يخص هذا العصر عن ظهر قلب .

أشار (طارق) بيده ، قائلاً :

- هناك مكانان لا ثالث لهما .. إما الزنزانة الكبيرة ، في مؤخّرة المبنى ، أو الساحة الخلفية .. أيهما تقترح ؟! اتعقد حاجبا (نور) ، وهو يدرس الأمرين في سرعة ، قبل أن يهتف في حزم :

- إنها الساحة الخلفية .. سيضعونهم تحت حراسة مشدّدة .. فالزنزانة الكبيرة لا يمكن أن تستوعب كل هذا العدد .

صاح (طارق):

- فلنسرع إلى هناك إذن .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع صوت (كارل) ، وهو يهتف :

- اقتلوا الأسرى .. كلهم .. هكذا أمر الجنرال ( هولدشتاين ) .

اتسعت عينا (طارق) ، وهو يصرخ:

- لا .. ليس (برجيت ) .

أطلق صرخته ، ثم وثب يختطف أحد المدافع الآلية ، وضغط زناده على نحو متصل ، وهو يعدو نحو الساحة الخلفية ..

وفي حماس ، انطلق خلفه (أكرم) ، هاتفًا :

- أحسنت يا (طارق ) .. هكذا يكون القتال .

التقط ( نور ) مدفعًا آليًا بدوره ، وهو يغمغم :

- يبدو أنه لا مفر يا (نور) .. فلتلق بغضك للقتل والتدمير خلف ظهرك ، ولتنضم على الرغم منك ، إلى زمن الدم هذا .

وكان المشهد مهيبًا بحق ..

النيران تشتعل ، في أماكن شتى من المبنى ، الذي اتهار أحد جدرانه ، وعلى وهجها بدأ أبطالنا الثلاثة كالأسود البواسل ، وهم يشقون طريقهم نصو الساحة الخلفية ، مع سيل من الرصاصات ، ينهال على النازيين كالمطر .

وبكل الطابع الدموى فى أعماقه ، تجاوز (كارل مانهايم) ذلك الممر الطويل ، الذى يقود إلى الساحة الخلفية ، حيث وقف الأسرى فى توتر شديد ،

لم يتجاوزه سوى اضطراب حراسهم العشرة ، الذين يصوبون اليهم مدافعهم الآلية ، وهم يتساءلون عن ذلك القتال العنيف ، الذي تبلغ أصداؤه مسامعهم ، من داخل بيت الثعالب نفسه ..

وفى توتر بلا حدود ، همس أحد رجال المقاومة :

- ماذا يحدث هنا ؟! أهى محاولة لتحريرنا ؟!

هز (آلان) رأسه نفيًا ، وقال في عصبية :

- ومن سيقوم بها ؟!
أجابه رجل آخر :

- ربما كاتوا رجال المستقبل الثلاثة ، فالقتال يدور داخل المبنى ، كما يبدو لى .

انعقد حاجبا ( آلان ) في شدة ، وهو يغمغم :

- هل تعتقد هذا ؟!

ثم هز رأسه في عصبية ، مستطرد ا :

- ستكون صدمة عنيفة لهؤلاء النازيين ، فقد استخدموا كل إمكانياتهم لتأمين بيت الثعالب ، بحيث تعجز فرقة كاملة عن اقتحامه ، ولكن لم يخطر ببالهم قط أن يقاتلهم أحد من داخله .

لم تكن كلمته الأخيرة قد اتتهت بعد ، عندما اندفع

(كارل مانهايم) إلى الساحة ، وهو يلوح بذراعيه ، صارخًا :

- اقتلوا الأسرى .. كل الأسرى .

كان التوتر العنيف ، الذي يسرى في عروق الجنود ، مبررًا كافيًا ، ليحولوا ذلك الأمر إلى فعل مباشر ، بأقصى سرعة ممكنة ، لذا فقد ارتفعت فوهات مدافعهم الآلية بسرعة البرق ..

وانطلقت الرصاصات ...

ومع دوى الرصاصات ، صرخ (طارق) :

لم يدر بعدها ماذا حدث بالضبط ..

لقد تفجر فى عروقه بركان هائل من الغضب ، وشعر بنفسه يطير فى الهواء ، ورصاصات مدفعه تنظلق كالسيل ، ثم يقتحم الساحة ، وهو يصرخ :

- أيها الأوغاد ..

وامتزجت رصاصاته برصاصات (نور) و (أكرم) ، لتحصد النازيين حصدًا ..

وبكل ما يملك من قوة ، انطلق (كارل مانهايم) يعدو كالصاروخ ، ووثب عبر باب الساحة الخلفى ، وهو يصرخ :

- اللعنة ! اللعنة ! أين الإمدادات ؟! لماذا لم تأت النجدة بعد ؟!

وواصل العَدُو ، حتى قفز داخل إحدى سيارات الجيش ، وانطلق بها مسرعًا ، ومكملاً :

- اللعنة! اللعنة!

وفى الساحة ، استمر (طارق) يطلق رصاصاته فى غضب ، حتى أمسك (أكرم) كتفه فى قوة ، قائلاً : - كفى يا (طارق) .. كفى .. لقد اتتهى أمرهم جميعًا .

رفع (طارق) سبّابته عن الزناد، وهو يحدِّق فيما أمامه في ذهول، قبل أن يخفض فوهة مدفعه الآلى، مغمّغمًا:

- يا إلهي ! يا إلهي !

أدار (نور) عينيه في الساحة ، التي غرقت في بحيرة من الدم ، ثم عض شفتيه في مرارة ، قائلاً :

- يا لها من مذبحة !

هز ( طارق ) رأسه ، مغمغمًا :

- لم أكن أقصد هذا .. صدقتى أيها القائد .. لم أكن أقصد هذا .

ربّت (نور) على كتفه ، قائلا :

- أعلم هذا يا (طارق) .. أعلم هذا .

صمت (طارق) لحظة ، وكأنما يحاول استيعاب ما حدث ، ثم لم يلبث أن اتنفض في قوة ، هاتفًا :

- يا إلهي ! (برجيت ) .

ثم اندفع نحو رجال المقاومة ، الذين سقط خمسة منهم صرعى ، برصاص النازيين ، فى حين أصيب العديدون بجراح شتى ، وهتف :

- ( آلان ) .. ( جولفید ) .. أین ( برجیت ) ؟! هتف ( آلان ) :

- لسنا ندری یا (طارق) .. لسنا ندری .. ذلك الوغد (هولدشتاین) أمر جزاره بإحضارها ، ولم نرها بعدئذ قط .

احتقن وجه (طارق) ، وهو يهتف:

- يا إلهي ! يا إلهي !

أما (نور) ، فقد لوَّح بمدفعه ، هاتفًا :

- أسرعوا يا رجال .. اجمعوا كل ما يمكنكم من أسلحة ، واستولوا على كل ما تجدونه من سيارات ، وابتعدوا من هنا بأقصى سرعة ممكنة ، فلن تمضى

دقائق ، حتى يحيط جيش نازى كامل بالمكان .. أسرعوا بالله عليكم .

لم يسمع (طارق) حرفًا واحدًا من هتاف (نور) ، فلم يكد (آلان) ينتهى من عبارته ، حتى انطلق هو كالصاروخ ، باحثًا عن محبوبته الفرنسية ، وهو يهتف في كل مكان :

- (برجيت) .. أين أنت ؟! أين أنت يا (برجيت) ؟! ولكن هنافه تردَّد في المكان طويلاً ..

بلا جواب ..

لقد اختفت ( برجيت ) مع ( هولدشتاين ) من بيت التعالب ..

ودون أدنى أثر ..

\* \* \*

« أين نحن ؟! »

القت (برجیت) السؤال بصوت مرتجف، وهی تدیر عینیها فیما حولها فی ذعر، وتجاهد محاولة التخلص من تلك القیود الرفیعة، التی تبدو أکثر صلابة من الفولاذ نفسه، والتی قیدها بها (هولدشتاین) إلی فراش صغیر، فی رکن القاعة،

التى أضيئت بضوء بنفسجى هادئ ، واكتظّت بعدد من الأجهزة الإليكترونية الدقيقة ، التى لم تر ، أو تحلم حتى بمثلها ، في أشد كوابيسها عنفًا ..

وفى لا مبالاة ، التقت إليها ( هولدشتاين ) ، قائلاً : - اصمتى يا امرأة .

ارتجف صوتها أكثر ، وهي تسأل :

- ولكن كيف ؟! كيف أتينا إلى هنا ؟! كل ما أذكره هو ذلك الوهج الأزرق ، و ... و ...

لم تجد الكلمات المناسبة لشرح ما تشعر به ، فتلعثمت الحروف على شفتيها ، على نحو جعله يبتسم في سخرة ، قائلا :

- إنه الانتقال الآني يا جميلتي .

هتفت مشدوهة :

- الانتقال الـ ... ماذا ؟!

ضغط أحد أزرار الكمبيوتر ، وهو يقول ساخرًا :

- لا تشغلى نفسك فى التفكير يا جميلتى .. إنه أمر لن يمكن حتى لأحفادك استيعابه .. تكنولوجيا متقدّمة للغاية ، يحلم بها بعض العباقرة ، فى زمنك هذا ، ولكنهم لن يتمكنوا من تحقيق الخطوة الأولى منها ،

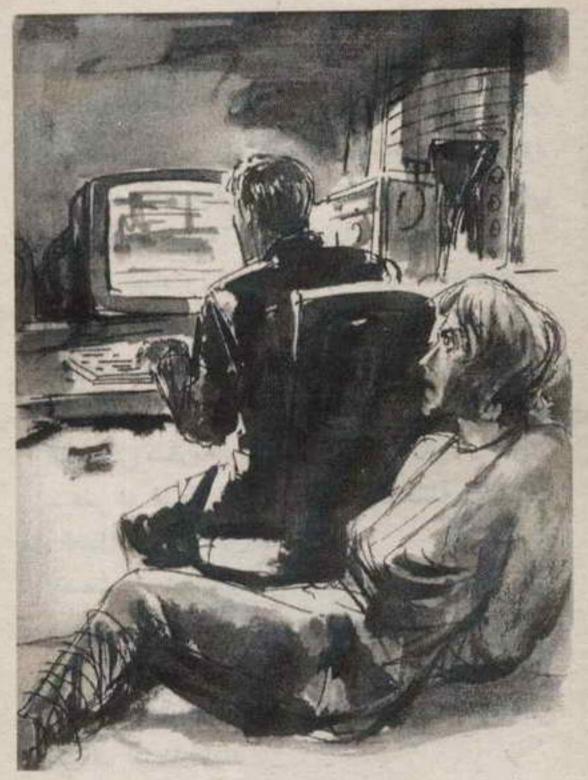

ارتجفت شفتاها مرة أخرى ، وعادت تدير عينيها في المكان ، وقلبها يخفق بين ضلوعها في ذعر ، ثم انحدرت من عينيها دمعة ساخنة . .

قبل منتصف الثمانينات (\*) ، ولكن مع العديد من المشكلات .. أما الخطوة الكبرى ، فلن تتحقّق إلا مع الربع الأول من القرن الحادى والعشرين .. و ... بتر عبارته ، ثم تابع في شيء من الشراسة : ولكن كل هذا لا يعنيك .

ارتجفت شفتاها مرة أخرى ، وعادت تدير عينيها في المكان ، وقلبها يخفق بين ضلوعها في ذعر ، ثم المدرت من عينيها دمعة ساخنة ، وهي تتمتم :

\_ ماذا ستفعل بي ؟!

أجابها ، وهو منشغل بعمله :

- لا شيء .

ثم توقّف عن العمل ، والتفت يرمقها بنظرة مخيفة ، مستطردًا :

- في الوقت الحالي .

انتفض جسدها فى ارتياع ، وحدَّقت فى وجهه مذعورة ، وهى تتساءل عما يعنيه بقوله : (فى الوقت الحالى) ، فى حين عاد هو إلى عمله ، متابعًا :

<sup>(\*)</sup> حقيقة .

- ولكنك في الوقت الحالى ، تمثلين فائدة هائلة لى ، ففارسك الوسيم سيقلب الدنيا بحثًا عنك ، وسيجن جنونه مع اختفائك ، وعندما يفيض به الكيل ، ويعجز عن الوصول إليك ، بكل الوسائل المتاحة ، لن يعود

أمامه سوى اللجوء لأسلحته المستقبلية ، التي سيسعى للحصول عليها من مقاتلته الزمنية .

وتألفت عيناه ، وهو يبتسم في شراسة ، مضيفًا :

- وهكذا يقودني إليها مباشرة .

ازدردت لعابها في توتر ، قبل أن تقول في عصبية :

- (طارق) ليس بهذه السذاجة .

ابتسم في سخرية ، فتابعت بأعصاب ثائرة :

- حتى لو اضطر للذهاب إلى تلك المقاتلة ، فسيتخذ من السبل ما يمنعك من تعقبه .

اتسعت ابتسامته لحظة ، ثم لم تلبث أن تحوّلت إلى ضحكة عالية مجلجلة ، قبل أن يقول :

- اطمئنى يا جميلتى .. إذا ما ذهب فارسك إلى مقاتلته ، فلن توجد وسيلة في الكون كله ، تمنعنى من كشف أمرها عندئذ .

قالها ، وعاد يطلق تلك الضحكة الرهيبة ، التي

خفق لها قلبها بين ضلوعها ، حتى كاد ينفطر من شدة الارتياع ..

فقد كان من الواضح أن ذلك الشيطان يلعب لعبة رهيبة ..

> لعبة تكفى لفتح كل أبواب الجحيم .. وبلا رحمة .





# ١٠ - الخطر ..

« يبدو أننى قد توصلت إلى نتيجة جديدة .. » هتفت ( سلوى ) بالعبارة فى حماس ، وهى تجلس أمام الكمبيوتر ، فهرع إليها ( رمزى ) و ( نشوى ) ، والأول يسأل فى لهفة :

- ما الذى توصلت إليه يا (سلوى) ؟! لوَّحت بسبابتها ، وهى تشير إلى خريطة تقوب الزمن ، المرتسمة على شاشة الكمبيوتر ، مجيبة فى انفعال :

- هذه الثقوب .. إنها تختلف .

القت (نشوى) نظرة على الخريطة ، متمتمة في حذر :

- فيم ؟!

أما (رمزى) ، فقال في اهتمام:

- الاختلاف الحجمى واضح .

أجابته (سلوى):

ـ دعك من كل الاختلافات الشكلية الواضحة .. إننى أتحدَّث عن اختلاف مهم ، قد يكون له أكبر الأثر في عملنا .

ثم ضغطت أزرار الكمبيوتر ، متابعة :

- لقد راجعت رحلة (طارق) كلها ، كما سجلتها أجهزة المقاتلة ، وقارنتها بالرموز والأرقام ، وتسلسل الثقوب في الخريطة ، قبل أن أنتبه إلى أن كل ثقب ، من ثقوب الزمن ، له ذبذبته الخاصة .

هتفت (نشوی ) فی اتبهار:

\_ حقًا ؟!

أجابتها (سلوى) في حماس:

- نعم يا (نشوى) .. كل ثقب من ثقوب الزمن له ذبذبة خاصة ، تختلف عن ذبذبة أى ثقب آخر ، وهناك تناسب دقيق ، بين كل ثقب وآخر ، بحيث ، يمكننا معرفة علاقته بالثقوب الأخرى .

سألها (رمزى) في لهفة:

- وكيف هذا ؟!

أجابته في سرعة:

- انظر إلى هذا الثقب مثلاً .. إنه يقود إلى القرن التاسع

قبل الميلاد ، وذبذبته تبلغ واحدًا على اثنى عشر ، من ذبذبة ذلك التقب الآخر ، الذي يقود إلى القرن العاشر الميلادي ، في حين يقل هذا الأخير بنسبة أخرى ، عن ذلك الذي يقود إلى منتصف القرن الثاني الميلادي . هنفت ( نشوى ) :

- يا إلهى ! إنه كشف رانع يا أمى .

نقل (رمزى) بصره بينهما ، قبل أن يسأل متوترا:

- المهم ما الذي يمكن أن يقودنا إليه ؟!

التفتت إليه (نشوى)، قائلة في حماس:

- إلى كل شيء يا (رمزى) .. لقد توصلت أمى إلى العلاقة الرئيسية ، التي تربط كل ثقب زمنى بالآخر ، وهذا يعنى أننا ، لو درسنا تلك الذبذبات بمنتهى الدقة ، وباستخدام كل تقنية الكمبيوت المتطورة ، من خلال الثقوب الخاصة ، التي حدد (طارق) أزمنتها بالفعل ، فسيمكننا بفحص ذبذبة أي تقب جديد ، وتطبيق القاعدة نفسها عليه ، أن نحدد بشيء من الدقة ، إلى أي زمن يمكن أن يقودنا .

اتسعت عيناه في انبهار ، وهو يهتف :

- رباه ! إنه كشف رائع بالفعل .. إنك تستحقين

جائزة (نوبل) (\*) عليه يا (سلوى) .. لقد توصلت الى سر السفر ، عبر التقوب الزمنية .. إنها الخطوة الأولى لصنع آلة زمن ناجحة وفعالة .

رفعت سبابتها ، قائلة في حزم :

- كل ما يعنينى الآن هو كيف يمكننى استغلال هذا الكشف ، لاستعادة زوجى ورفيقيه يا (رمزى).

أجابها في حزم :

- من المؤكد أن كل خطوة ناجحة ، ستجعلنا أقرب إلى الهدف .

تنهدت ، قائلة في مرارة :

\_ ولكن كيف ؟! كيف ؟!

هز رأسه ، وهو يقول في رصاتة :

- لا أحد يدرى يا (سلوى) .. كل ما نملكه هو أن نبذل قصارى جهدنا ، ثم نترك الباقى لله (سبحانه وتعالى) .

<sup>(\*)</sup> جائزة ( نوبل ) : ترك المخترع السويدى ( ألفريد برنارد نوبل ) ، بعد وفاته وصيته ، مع مليون دولار ، بحيث تمنح من فاتدتها جواتز سنوية لأحسن عمل في ميادين الفيزياء ، والكيمياء ، والطب ، والفسيولوجيا ، والآداب ، ولأحسن عمل من أجل المسلام الدولي ، على أن تمنح الجواتز دون اعتبار للجنسية أو الدين ، ولقد تم تقديم الجوائز لأول مرة ، في عام ١٩٠١م .

هزأت رأسها في أسى ، مغمغمة :

- نعم یا (رمزی) .. أنت على حق .

ثم اكتسى صوتها بحماس مباغت ، وهي تتابع :

- ولكننى سأواصل عملى بأقصى طاقتى ، حتى أجد الوسيلة المناسبة ، لاستغلال هذا الكشف الجديد ، في استعادة الجميع ، وإعادتهم إلى زمننا هذا .

ارتسمت ابتسامة هادئة على شفتيه ، وهو يتمتم : - بالتأكيد يا (سلوى) .. بالتأكيد .

نطقها ، وهو يقاوم بؤرة ملحة في أعماقه ..

بؤرة ما زالت تصر على أن عودة ( نور ) ورفيقيه الى هذا الزمن ، لن تكون أبدًا بالأمر الهيئن ، أو البسيط ..

وأنهم يواجهون حتمًا ، في ذلك الزمن الذي ذهبوا اليه ، الكثير من الخطر ..

الكثير جدًا ..

## \* \* \*

احتقن وجه (كارل ماتهايم) في شدة ، وهو يقف أمام (بيت التعالب) ، الذي خبت نيراته ، وبدت عليه أثار الدماء واضحة ، وغمغم في حنق شديد :

- اللعنة ! كيف يمكن أن يتحول انتصارنا على رجال المقاومة الفرنسية إلى هزيمة ساحقة كهذه ؟! كيف ؟!

كان هناك جيش كامل من الجنود النازيين يحيط بالمبنى ، وينتشر فى كل الشوارع المحيطة به ، لعزله تمامًا عن المنطقة ، وفحص كل شبر منه ، إلا أن (كارل) شعر وكأنه يقف وحيدًا ، فى منتصف سفينة غارقة ، وهو يتطلع إلى ما أصاب المبنى ، والشمس ترتفع فى الأفق ، وتلقى ظلالاً طويلة مخيفة حوله ..

وبخطوة عسكرية صارمة ، اقترب منه أحد الضباط ، وهتف رافعًا يده في حزم :

\_ هایل ( هتلر ) .

التفت إليه (كارل) ، متسائلاً في عصبية :

- \_ ماذا لديك أيها الضابط ؟!
- \_ خفض الضابط يده إلى جواره ، قائلا :
- لا يوجد أحياء على الإطلاق يا سيدى ، ولم نعثر على أدنى أثر للجنرال (هولدشتاين) ، أو تلك الفتاة ، التى أخبرتنا عنها .

- كما تأمر يا سيدى .. كما تأمر .

واستدار لتنفيذ الأمر ، ولكن (كارل) استوقفه ، قائلا في صرامة:

\_ أعلن أيضًا أنه قد تم تنفيذ الحكم في الجواسيس الثلاثة ، على الرغم من الهجوم .. هل تفهم ؟! قال الضابط في توتر:

\_ ولكنهم ما زالوا مطلقى السراح يا سيدى . أجابه في صرامة :

- إننا نغطى الأوراق الرسمية فقط أيها الغبى . مط الضابط شفتيه ، وتنهد مغمغمًا :

- كما تأمر يا سيدى .

شد ( كارل ) قامته أكثر ، بعد الصراف الضابط ، وهو يقول محنقا :

- لن يسخر منا الباريسيون أبدًا .

ثم استطرد ساخطا:

\_ ولكن أين ذهب الجنرال والفتاة ؟! أين ؟!

\_ كانت أعماقه تشتعل غضبًا وثورة ، حتى إنه لم يحتمل البقاء ، فقفز داخل سيارته ، وانطلق بها مبتعدًا ، وهو يعيد دراسة الموقف كله في ذهنه .. عقد ( كارل ) حاجبيه ، قائلا في توتر :

- ربّما تشوه وجهه بقنبلة ما ، أو ....

قاطعه الضابط بهز رأسه نفيًا ، على نحو جعله يبتر عبارته ، ويقول في حدة :

- لا يمكن أن يكون قد اختفى ، أو تلاشى من المكان .. لقد تركته في حجرة مكتبه مع الفتاة .

هزُّ الضابط رأسه نفيًا مرة أخرى ، وقال في حزم : - لا يوجد أدنى أثر لهما يا سيدى .

احتقن وجه ( كارل ) مرة أخرى ، وهو يغمغم :

این ذهب إذن ؟! أین ؟!

سأله الضابط في حذر:

- هل من أوامر أخرى يا هر (ماتهايم) ؟!

- صمت ( كارل ) بضع لحظات ، وهو يعقد حاجبيه في صرامة شديدة ، ثم التفت إليه ، قائلا :

\_ أعلن أن رجال المقاومة شنوا هجومًا على (بيت التعالب)، في محاولة لإنقاذ الجواسيس الثلاثة، ولكننا تصدينا لهم في عنف ، وكبدناهم خسائر فادحة .

بدت الدهشة لحظة على وجه الضابط، إلا أنه لم يلبث أن قال في استسلام:

وانطلقت في عقله تساؤلات شتى .. واسترجع مواقف عديدة .. وتضاعف شعوره بعدم الارتياح أكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

وطوال الطريق إلى مكتبه الثانى ، فى قلب (باريس) ، تفجّرت فى أعماقه عشرات الشكوك ، ولم يكد يستقر خلف مكتبه ، حتى هتف بمساعده :

- صلنى بالقيادة فى (برلين) .

بدا مزيج من الدهشة والقلق على وجه المساعد ، الذي يدرك جيدًا أن الاتصال بالقيادة ، في غير مواعيد الاتصال المتعارف عليها ، يعنى وجود أمر جلل ، يحتاج إلى أوامر عليا للغاية ، وسأل (كارل) ، وهو يجرى الاتصال بالفعل :

- إلى من تريد أن تتحدَّث يا سيدى ؟!

- صمت ( كارل ) بضع لحظات ، ثم أجاب في حزم :

> - إلى الهر (هتلر) .. شخصياً . واتسعت عينا المساعد أكثر وأكثر ..

فقد كان الاتصال بقائد (الجستابو) شخصيًا، يعنى أن الأمور هنا تمر بمرحلة من الخطر ..

الخطر الحقيقي ..

وأن الأمور ستتغير حتمًا ، في الأيام القادمة .. ستتغير كثيرًا ..

إلى الأسوأ ..

#### \* \* \*

« إنها أخطر مهمة ، في تاريخ الأرض كلها .. » أغلق (طارق) عينيه ، وهو يستعيد تلك العبارة ، التي قالها قائده ، قبل أن يركب مقاتلته ، وينطلق بها في رحلته الطويلة ..

الطويلة للغاية ..

كان يجلس على الأرض ، في ركن ذلك المخبأ الجديد ، الذي انتقل إليه رجال المقاومة ، في أطراف (باريس) ، ويضم ركبتيه بذراعيه إلى صدره ، ويسند رأسه إليهما ، وذكرياته تنطلق بعيدًا .. بعيدًا .. عبر الزمان والمكان ..

« صدقتی یا ولدی .. مستقبل الأرض كله بین یدیك .. »

« سأبذل قصارى جهدى يا سيدى .. »

« وستواجهك مخاطر شتى .. »

« لن أتواتى عن التصدّى لها .. »

« إننا نجهل حتى ما ستواجهه .. ربما كانت رحلة بلا عودة.. أما زلت تصر على الذهاب ؟! »

« لن أتراجع يا سيدى .. »

« يا لك من بطل! إنك تذكرنا بجدتك العظيم ، وتاريخه المجيد .. »

« أتمنى هذا يا سيدى ، ولست أشك لحظة واحدة ، في أنه لو كان في موضعي هذا ، لما تردد في القيام بتلك المهمة ، لإنقاذ الأرض ومن عليها .. »

« اذهب إذن يا ولدى .. انطلق على بركة الله .. » « (طارق) .. »

اخترق ذلك الهتاف الأخير ذكرياته بغتة ، وانتزعه منها في عنف ، فانتفض جسده انتفاضة خافتة ، قبل أن يلتفت إلى مصدر الصوت ، ويتطلع في وجه (نور) ، الذي جلس إلى جواره ، قائلاً بصوت حنون :

- فيم تفكر ؟!

صمت (طارق) لحظة ، بعينين شاردتين ، ثم لم يلبث أن هز رأسه ، متمتما :

- لا شيء .. مجرد ذكريات . تطلَّع إليه ( نور ) طويلاً ، وهو يزن الأمور في رأسه بعمق ، ثم قال :

- ألم يحن الوقت بعد ، لتفصيح عما لديك ؟! هز ً (طارق ) رأسه نفيًا ، وهو يجيب في أسى :

\_ كل ما يشغل بالى الآن هو (برجيت) . ثم التفت إليه بعينين دامعتين ، مكملاً :

- لست أدرى أين اختفى بها ذلك الشيطان .. وكيف ؟! قال (نور):

> - ربما غادرا المبنى قبل وصولنا . هز ( طارق ) رأسه في قوة ، قائلاً :

- كلاً أيها القائد .. الكل أكد أن (هولدشتاين) هو الذي أصدر أمر إعدام الأسرى بنفسه ، وهذا يعنى أنه كان داخل المبنى ، مع (برجيت) ..

تطلّع اليه ( نور ) لحظة في صمت ، ثم ربّت على ظهره ، قائلاً :

- يا إلهى ! إنك تحبها بشدة ! أومأ (طارق) برأسه موافقًا ، وقال بصوت حزين : - أكثر مما تتصور أيها القائد .. أثا نفسى لم أكن - أين ؟!

هتف في حدة :

- لست أدرى .. إنه هنا فحسب . وقال أحد رجال المقاومة في أسى :

- أخشى أن يكونا قد لقيا مصرعيهما ، داخل (بيت الثعالب ) .

التفت إليه (طارق) ، قائلا :

- لا .. هذا لم يحدث .

اتبری رجل آخر یقول:

\_ لقد شاهدت ذات مرة رجلين مزقتهما قنبلة ، وكان من العسير تعرف أشلائهما .

صاح به (طارق ) في حدة :

\_ قلت : هذا لم يحدث .

ثم راح يتحرَّك وسط الرجال ، متابعًا في عصبية شديدة :

\_ لقد فعل ( هولدشتاین ) هذا عمدًا .. لقد اختفی مع ( برجیت ) ، حتی یدفعنا للبحث عنها و عنه .. إنه یستدرجنا للقتال فی مکان ما .

تبادل رجال المقاومة نظرة متوترة ، قبل أن يقول أحدهم في تردد : أتخيل أن يحدث لى هذا .. لقد مررت بتجارب عديدة ، وشاهدت عصورًا شتى ، ولكننى وقعت فى حب (برجيت) من اللحظة الأولى .

وتضاعف التأثر في صوته ، وهو يتابع :

- وكأننى كنت أنتظرها طوال عمرى .

ربَّت ( نور ) على كتفه ثانية ، هامسًا :

- هذا يحدث يا صديقي .. هذا يحدث أحياتًا .

لم يكد يتم عبارته ، حتى دلف (جولفيه) إلى المكان لاهثًا ، وهو يقول :

- لم نعثر على أدنى أثر لهما .

هب إليه (طارق) ، متسائلاً في لهفة :

- هل بحثتم جيدًا ؟!

أوماً (جولفيه) برأسه إيجابًا ، وقال :

- فى كل مكان ، ولكن من الواضح أن الجنرال ( هولدشتاين ) قد اختفى تمامًا .. حتى ضباطه يجهلون أين هو .. لقد تلاشى الرجل تمامًا .

احتقن وجه (طارق) ، وهو يقول:

- مستحيل ! إنه في مكان ما هنا .

سأله (آلان) في توتر:

7 5 7

- صحيح أننا جميعًا نحب (برجيت) ، ولا نتردًد في التضحية بأرواحنا من أجلها ، ولكن من الحماقة أن نسمح لذلك الشيطان بأن يقودنا إلى فخ آخر .

لوَّح (طارق) بذراعه ، قائلاً :

- إنه لا يريدكم أنتم .. إنه يريدنا نحن . صاح أحد الرجال :

- هذا صحيح . منذ اتضممتم إلينا ، تنهال على رعوسنا الضربات بلا رحمة .

وهتف آخر في غضب:

- ارحلوا .. ابتعدوا عنا .. كفاتا ما لقيناه منكم . وصاح ثالث :

- فليرحل الغرباء .

وانطلقت صيحة من وسطهم:

- فليذهبوا إلى الجحيم .

كان من الواضح أن الموقف عدائى للغاية ، حتى إن (نور) اتجه نحو (طارق) ، وجذبه من ذراعه ، هامسًا في أذنه :

- رويدك يا (طارق) .. الرجال ثائرون للغاية . ولكن (طارق) تجاهل نصيحته ، وهتف في صرامة :

- سأبحث عن (برجيت ) ، حتى آخر نفس يتردد . في صدري .

الطلقت صيحات غاضبة من الرجال ، وقال (أكرم) في توتر:

- رباه ! ماذا يحدث هنا ؟ ماذا أصابهم ؟!

أجابه (نور) ، وهو يجذب (طارق) في قوة :

- إنه انفعال طبيعى ، بعد كل ما واجهوه أمس .

هتف (طارق) في حنق:

- ولكنها قائدتهم .. المفترض أن يقاتلوا باستماتة ؛ الستعادتها .

أجابه (نور) في صرامة:

- إنهم لا يؤمنون بأنها مازالت على قيد الحياة .

صاح (طارق):

\_ إنها كذلك .

قال ( أكرم ) في حدة :

- كفى يا (طارق) .. ربما أعماك الحب عن رؤية الحقيقة ، ولكن ما من دليل واحد ، على أن محبوبتك الغالية ما زالت على قيد الحياة .

صاح به (طارق):

- وما من دليل أيضًا ، على أنها قد لقيت مصرعها . ثم أشار إلى رجال المقاومة ، مستطردًا في حنق : - والمفترض أن يقاتل هؤلاء الرجال من أجل ...

قاطعه صوت ( آلان ) في صرامة جافة :

- ليس هذا من شأتك .

استدار إليه (طارق) بحركة حادة ، هاتفًا :

ـ بل هو من شأ....

قاطعه في غضب هادر هذه المرة:

\_ قلت لك : ليس هذا من شأتك .

كانت شياطين الغضب كلها تتقافز في وجهه ، وهو يندفع نحو (طارق) ، متابعًا :

- الرجال على حق تمامًا .. المصائب كلها تنصب على رءوسنا ، منذ ظهرتم في حياتنا .. هيا .. ارحلوا عنى د. لا شأن لكم بنا .. كفانبا ما فقدناه ، منذ انضممتم إلينا .

كان (نور) يدرك تمامًا أن الموقف مشتعل للغاية ، وأن أفضل ما يمكن أن يحدث ، هو أن يتراجعوا مؤقتًا ، ولكن (طارق) تجاهل كل هذا ، وهو يقول في تحد :

ـ لن نرحل حتى نستعيد (برجيت) . اتعقد حاجبا (آلان) على نحو مخيف، وهو يقول:

\_ هكذا ! فليكن أيها المستقبلي .. إنك لم تدع لنا خيارًا .

ثم قفز إلى الخلف ، صائحًا :

- الآن يا رجال .

وقبل حتى أن تكتمل صيحته ، ارتفعت فوهات مدافع رجال المقاومة ..

وانطلقت الرصاصات ..

بلا هوادة ..

وبلا رحمة .

\* \* \*

انتهى الجزء الثالث بحمد الله ويليه الجزء الرابع بإذن الله ( القارس الثاتى )





د. نبيل فاروق ملف المتقبل روايات بوليات بوليات الشباب من النيال المعلمي

\_\_\_\_\_ الشمن في مصسر ٢٠٠ ومايعادله بالدولار الأمريكي في سائر الدول العربية والعالم

# زمن الدم

- هل يسقط (نور) ورفية اه في قبضة شيطان الزمن (هولدشتاين) ؟!
  - كيف يتصدى الثلاثة للقوات الألمانية ،
     في قلب الحرب العالمية الثانية ؟!
- ترى لن يكون النصر في تلك الجولة ، ومن يربح المعركة ، في (رمن الدم) ؟!
- اقرا النفاصيل المثيرة ، وقاتل مع (نور)
   وفريقه .. من أجل المستقبل .



العرد القادم : الفارس الثاني